تفسيتيال

مَاُكِيف

وساحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفال اغنى أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بحلية دا رالعب وم سابقا

الجزو إلأول

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م – ١٩٤١ م

حقوق الطبع محقوظة

#### مق\_دمة

## بنيك لَيْنُهُ الرَّجِينِ مِنْ ٱلرَّحِينَ مِنْ ٱلرَّحِينَ مِنْ

المحمود الله ، جلت آلاؤه ، والمصلى عليه محمد وآله .

وبعد: فإنا لنشاهد في عصرنا الحاضر ميل الناس إلى التزيد في الثقافة الدينية ، ولا سيا تفسير الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وكثيرا ما سئلت أي التفاسير أسهل منالا، وأجدى فائدة للقارئ في الزمن القليل؟ فكنت أقف واجما حائرا لاأجد جواباعن سؤال السائل علما منى بأن كتب التفسير على مافيها من فوائد جمة ، وأسرار دينية عظيمة و إيضاح لمغازى الكتاب الكريم ، قد حشيت بالكثير من مصطلحات الفنون : من بلاغة ونحو وصرف وفقه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة كأداء أمام قارئيها ، إلى ما فيهامن أقاصيص مجانفة لوجه الصواب متنكبة عن حظيرة العمل ووجوه المعارف التي يصح تصديقها ، إلى تفسير القضايا العلمية التي أشار إليها القرءان العزيز على حسب ما أيده العلم في تلك العصور، وقد أثبت العلم في هذا العصر وأيد الدليل والبرهان أنه لا ينبغي التعويل على مثل ما كان معروفا حينئذ ، إلى أن هذه المؤلفات وضعت في عصور قد خلت بأساليب تناسب أهلها ، وكان مؤلفوها

يتباهون بإيجازها ويرون ذلك مفخرة لهم ، ولكن الزمان وهو الحوّل القُلَّب غير آراء الناس في الموسوعات العلمية ، فرأوا أن الكتاب الذي لا يناجيك معناه لدى قراءة لفظه ، أولى الك ألا تضيع وقتك في قراءته وكد الفكر في الوصول إلى المعمّى من معناه .

ومن ثم نهج الناس فى التأليف منهج السهولة والسلاسة مع تحقيق المسائل العلمية حتى تعتز بمظاهرة الدليل والبرهان لها ، ونفوا الزائف الذى لا يقوم على ساقين ، ولا يستند إلى عصوين ، من تجربة واختبار ، وحجة و برهان .

من جَرَّاء هـذا رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز يشاكل حاجة الناس في عصرنا في أسلوبه وطريق رصفه ووضعه ، ويكون داني القطوف ، سهل المأخذ يحوى ما تطمئن إليه النفس من تحقيق علمي تدعمه الحجة والبرهان ، وتؤيده التجرية والاختبار ، ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر من الباحثين في مختلف الفنون التي ألمع إليها القرءان على نحو ما أثبته العلم في عصرنا ، وتركنا الروايات التي أثبتت في كتب التفسير ، وهي بعيدة عن وجه الحق مجانفة للصواب ، والله أسأل أن يوفقنا للرشاد ، ويهدينا إلى سواء السبيل م

أحمد مصطفى المراغى

أول الححرم عام ١٣٦٥ ه

## عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم

كتاب الله هو دستور التشريع ، ومنبع الأحكام التي طلب إلى المسلمين أن يعملوا بها ، ففيه بيان الحلال والحرام والأمر واننهى ، وكذلك هو معين الآداب والأخلاق التي أمروا أن يستمسكوا بها ، لتكون مصدر سعادتهم ، ومنبع هدايتهم ، ونيلهم الزُّلني عند ربهم في جنات النعيم ؛ كما أنها الوسيلة لإصلاح حال المجتمع الإسلامي إذا أخذوا بها ولم يحيدوا عن طريقها و ينحرفوا عن سَنها .

فلا غرو أن كان تفسيره ، و إيضاح ما أشكل عليهم فهمه منه — هجّيراهم من بدء التنزيل فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقدكان هو النبراس الذى يضىء لهم ما خفى عليهم من أمور التشريع ومعرفة أسرار الدين .

ومماساعد على ذلك أنه نزل منجمًا على حسب الحوادث والوقائع فى نيف وعشرين سنة ، وقد كانت تنزل عليه الآية أو الآيات فى واقعة بعينها فيتدارسها مع صحبه ، ويفصل لهم مجملها ، ويوضح لهم مبهمها ، ويفسر لهم مشكلها ، حتى لا تبقى فى النفس بقية من لَبْس ، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادى لهم إلى سواء السبيل ، والفاتح لهم ما استغلق من أمر دينهم، والمفسر لكتاب الله بسنته القولية وسنته الفعلية كا قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُرِّل إليهم ) وهكذا ظل دائبا حتى لحق بالرفيق الأعلى .

#### طبقات المفسرين.

#### ١ — التفسير في عصر الصحابة

طفق المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن، ويتفهمون معناه بطريق الرواية عن صحبه الذين كانوا يجلسون في حضرته كثيراً.

وقد اشتهر بالتفسير عشرة من الصحابة : الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر

وعثمان وعلى ، ثم عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وأُبي ً بن كعب، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى ، وعبد الله بن الزبير .

وأكثر من روى عنه التفسير من الخلفاء على بن أبى طالب ، والرواية عن الثلاثة الباتين نادرة ، وروى عن ابن مسعود المتوفى بالمدينة سنة ٣٢ هـ أكثر مما روى عن على رضى الله عنه .

أما عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة ٦٨ ه فهو تَرجمان القرآن ، وحِبر الأمة ، وشيخ المفسرين ، فقد روى عنه فى التفسير ما لا يحصى كثرة ، دعا له النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم وَقِيهُ فى الدين وعَلِّمه التأويل .

قال صاحب كشف الظنون ما نصه :

وأصح الطرق في الرواية عنه :

- (۱) طريق على بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى سنة ١٤٣هـ، وعليها اعتمدالبخاري عليمه عديمه .
- (٢) طريق قيس بن مسلم الكوفى المتوفى سنة ١٢٠ ه عن عطاء بن السائب (٣) طريق ابن إسحاق صاحب السيرة .
- (٤) طريق أبي النصر محمد بن السائب الكابي المتوفى سنة ١٤٦ه، وهي أو هي الطرق ، ولا سيما إذا وافقتها طريق محمد بن مر وان السُدِّى الصغير المتوفى سنة ١٨٦ه وقد طبع تفسير ينسب إلى ابن عباس برواية الفير و زبادى صاحب القاموس ، سماه ( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) .

وروى عن أبى بن كعب المتوفى سنة ٢٠ه تفسير كبير رواه عنه أبو جعفر الرازى عن أبى بن كعب المتوفى سنة ٢٠ه تفسير كبير رواه عنه أبى العالية ، وهو أحد الأر بعة الذين جمعوا القرآن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء .

وزيد بن ثابت الأنصارى المتوفى سنة على هأحد كتاب الوحى ، وهو الذى جمع المصحف أولا فى عهد أبى بكر ، ثم كان رئيس الجماعة الذين كتبوا المصحف فى عهد عثمان .

وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري المتوفي سنة ٤٤ ه.

#### ٢ - التفسير في عهد التابعين

أعلم الناس بالتفسير في هذا العصر:

1 — علماء مكة أصحاب عبد الله بن عباس وأشهرهم:

- (۱) مجاهدین جبر المتوفی سنة ۱۰۳ه وقد قال : عرضت القرآن علی ابن عباس ثلاثین سرة ، واعتمد علی تفسیره الشافعی والبخاری .
  - (٢) سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٤ هـ .
  - (٣) عِكْرِمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة سنة ١٠٥ ه.
  - (٤) طاوس بن كيسان اليماني المتوفى بمكة سنة ٢:١ه.
  - (٥) عطاء بن أبي رَباح المكي المتوفى سنة ١١٤ ه.

قال سفيان الثورى: خدوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحالة. وقال قَتادة: كان أعلم التابعين أربعة ، كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن (١) أعلمهم بالحلال والحرام.

علماء الكوفة أصحاب ابن مسعود وأشهرهم:

- (١) علقمة بن قيس المتوفى سنة ١٠٢ هـ .
- (٢) الأسود بن يزيد المتوفى سنة ٧٥ هـ .
- (٣) إبراهيم النخْمي المتوفى سنة ٩٥ ه .
  - (٤) الشعبي المتوفي سنة ١٠٥ ه .

ح -- علماء المدينة أصحاب زيد بن أسلم العدوى المدنى المتوفى سنة ١٣٦ه، وله تفسير يعد من أمهات التفاسير ، ومن أشهرهم :

<sup>(</sup>١) الحسن البصرى

- (١) ابنه عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة ١٨٢ هـ .
  - (٢) مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ ه .
  - (٣) الحسن البصري المتوفي سنة ١٢١ ه.
- (٤) عطاء بن أبي مسلم الخراساني المتوفى سنة ١٣٥ ه.
  - (٥) محمد بن كعب القُرْظي المتوفى سنة ١١٧ ه .
- (٦) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سنة ٩٠ ه .
  - (٧) الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة ١٠٥ ه.
  - ( ٨ ) عطية بن سعيد العوفي المتوفى سنَّة ١١١ ه .
  - (٩) قتادة بن دعامة السَدوسي المتوفى سنة ١١٧ ه.
    - (١٠) الربيع بن أنس المتوفي سنة ١٣٩ هـ .
- (١١) اسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي الكبير المتوفى سنة ١٢٧ ه .

#### ٣ - طبقة ثالثة جمعت أقوال الصحابة والنابعين :

#### وأشهر هؤلاء:

- (١) سفيان بن عيينة المتوفى سنة ١٩٨ ه .
- (٢) وَكَيْع بن الجراح الكوفي المتوفي سنة ١٩٧ ه .
  - (٣) شعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٦٠ ه .
    - (٤) يزيد بن هرون السُّلمي .
    - ﴿ (٥) عبدالرازق المتوفى سنة ٢١١ هـ .
  - (٦) آدم بن أبى إياس المتوفى سنة ٢٢١ ه .
- (٧) إسحاق بن راهو يه الإمام الحافظ النيسابورى المتوفى سنة ٢٣٨ ه.
  - (٨) روح بن عبادة المتوفى سنة ٢٠٥ ه .
    - (٩) عبد الله بن حميد الجهني .
- (١٠) أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ الكوفي المتوفي سنة ٣٣٥هـ.

#### ٤ — الطبقة الرابعة طبقة ابن جربر:

تلت هؤلاء طبقة أخرى ، منها :

- (١) على بن أبي طلحة المتوفى سنة ١٤٣ هـ .
- (٢) ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي المتوفى سنة ٣٢٧ ه .
- (٣) ابن ماجه الحافظ أبو عبد الله محمد القزويني المتوفى سنة ٣٧٣ ه .
- (٤) ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهاني المتوفى سنة ٤١٠ ه.
  - (٥) أبو الشيخ بن حبان البستى المتوفى سنة ٣٥٤هـ.
    - (٦) ابرهيم بن المنذر المتوفى سنة ٣٣٦ ه .
- (٧) أبوجعفر محمد بنجر يرالطبرى المتوفى سنة ٣١٠ هوهو من أشهر مفسرى هذا العصر . قال السيوطى فى الإتقان : وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض وللإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوق بذلك تفاسير الأقدمين اه . وقال النووى النيسابورى الشافعي فى تهذيبه : كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصنف أحد مثله ، وقال أبو إسحق الاسفرائيني : لو سافر رجل إلى الصين حتى لم يصنف أحد مثله ، وقال أبو إسحق الاسفرائيني : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً ، وروى أن ابن جرير قال الأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا كم يكون قدره ؟ قال : ثلاثين ألف ورقة . قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه ، فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ذكر ذلك السبكي في طبقاته .

#### ٥ - الطبقة الخامسة طبقة المفسرين بحذف الاسانيد:

ألف بعد هؤلاء جماعة من المفسرين لهم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد من أشهرهم :

(۱) أبو إسحقالزجاج إبراهيم بن السرى النحوى المتوفى سنة ٣١٠ه وقد سمى تفسيره (معانى القرآن).

- (٢) أبو على الفارسي الحجة الثبت في اللغة والبلاغة ، وصاحب المؤلفات الكثيرة
   في مختلف الفنون ، توفي سنة ٣٧٧ ه .
  - (٣) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصلي المتوفى سنة ٣٥١ ﻫ .
    - (٤) أبو جعفر النحاس النحوي المصري المتوفى سنة ٣٣٨ ه .
    - (٥) مكى بن أبي طالب القيسي النحوي الغربي المتوفى سنة ٤٣٧ ه .
- (٦) أبو العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوفى سينة ٤٣٠هـ وله تفسير يسمى (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل).

وقد دخل فى التفسير فى هذه الفترة الدخيل ، إذ نقلت الأقوال بتراً محذوفة الأسانيد ، فالتبس الصحيح بالعليل ، وصاركل من سنح له قول يورده ، ومن خطر بباله شىء يعتمده ، غير ملتفت إلى ما روى عن السلف الصالح فى ذلك ، ومن هم القدوة فى هذا الباب .

#### ٣ -- عصر المعرفة الإسلامية :

التقت في البلاد الإسلامية تيارات العقل البشرى حاملة تراث المدنيات والحضارات اليونانية والفارسية والهندية ، ومرت بأهلها أعاصير من جدل أهل الكتاب يهودهم ونصاراهم ، فكان كل أولئك حافراً للعلماء على أن يؤلفوا موسوعات في التفسير تجمع بين دفتيها فنوناً من المعرفة لم يكن لهم بها سابقة عهد ، وسار الفكر الإسلامي حرا طليقا في معرفتها حيناً ، ومقيداً حيناً آخر ، يحكم العقل مرة ، ويسلس قياده للنص أخرى ، ويميل إلى التقليد حين الضعف والانحلال والركود الفكري . ولما كان القرآن كتابا سماويا تنزل على قلب أكل الأنبياء ، مشتملا على معارف عالية ومطالب سامية ، يجد المنقب عنها من الهيبة والجلال مايكاد يحول بينه و بين الوصول إليها — سهل سبحانه الأمر علينا ، فلم يطلب منا إلا الفهم والتدبر في كلامه ، لأنه نزله نوراً وهدى للناس ، وجعله حاويا للشرائع والأحكام التي لا يمكن العمل بها إلا إذا فهمت حق الفهم ، واستوضحت مغازيها ، وكشفت التي لا يمكن العمل بها إلا إذا فهمت حق الفهم ، واستوضحت مغازيها ، وكشفت

أسرارها ومراميها ، من حيث هي دين إلهي ، وهدى سماوى ، ترشد الناس إلى مافيه سعادتهم في حياتيهم الدنيوية والأخروية ، وماسوى ذلك من وجوه النظر والبحث ، فتابع لذلك ، ووسيلة إنيه في التحصيل ، ولا يعنينا العناية التي نهتم لها اهتمامنا بالمطلب الأول ، لكن كثيراً من المفسرين ، جعلوا عنايتهم تكاد تكون وقفاً على الوسائل دون المقاصد :

(۱) فمنهم من وجه النظر إلى البحث فى أسانيب الكتاب ومعانيه ، و بيان ما احتوى عليه من بلاغة وفصاحة ، وأطنب فى ذلك وجعل مقصده بيان ميزته عن غيره من الكلام و إظهار إعجازه للناس ، نيتبين لهم كيف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم ، وكيف استخدوا أمامه ووقفوا واجهين ؟ وكيف لجئوا إلى السيف والسنان ، دون مقابلة البرهان بالبرهان ؟ وكيف محمّى عليهم الأمر ؟ فلم يجدوا لرد التحدى سبيلا .

وقد سلك هذا المسلك الزمخشرى فى كشافه ، فألم بالكثير من مقاصد البلاغة ، وأبدع فيها أيما إبداع ، ونحا نحوه خلق كثير .

- (۲) ومنهم من وجه النظر إلى إعرابه وتوسع فى بيان وجوهه ، حتى كأن القرءان لهذا أنزل ، وممن سلك هــــــذا المسلك الزَّجاج فى تفسيره معانى القرءان ، والواحدى النيسابورى فى تفسيره (البسيط) ، وأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى فى البحر المحيط.
- (٣) ومنهم من وجه النظر إلى القصص والأخبار عمن ساف ، وقد نحا هذا النحو أقوام زادوا في قصص القرءان ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات ، وليتهم اقتصروا على النقل من التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة لدى أهل الكتاب، لكنهم أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غث وسمين ، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل ، ومن أشهر هؤلاء الثعلبي، وصاحب الخازن علاء الدين عمد البغدادي المتوفى سنة ٧٤١ ه.

- (٤) ومنهم من وجَّه همه إلى الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وكيفية استنباطها من الآيات ، وربحا استطردوا إلى إقامة الأدلة عليها ، والرد على المخالفين ثما لا تعلق له بالتفسيركم فعل القرطبي فى تفسيره .
- (٥) ومنهم من عُنى بالكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائفين ، ومحاجة المخالفين ، وللإمام الرازى المتوفى سنة ٢٠٠ه في ذلك القد ح المعلى في نفسيره الكبير السمى بمفاتيح الغيب ، فقد خرج فيه من باب إلى باب ، حتى ليقضى الناظر العجب من صنيعه . قال أبو حيان في البحر : جمع الرازى في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة إليها في علم التفسير ، ولذلك فال بعض العلماء : فيه كل شيء إلا التفسير اه .
- (٦) ومنهم من أتجه إلى الوعظ والرقائق ممزوجة بحكايات المتصوفة والعباد ، وفى بعضها خروج عن حدود الفضائل والآداب التي جرى عليها القرءان .
- (٧) ومنهم منسلك طريق التفسير بالإشارة إلى دقائق لا تنكشف إلالأرباب السلوك، و يمكن إرادتها مع إرادة ظهر المعنى ، وقانوا إن ذلك من كال الإيمان ومحض العرفان.

ولقد نعلم أن الإكثار في مقصد من هذه المقاصد يُدخل النقص على الغرض الأصلى من تفسير الكتاب الكريم، وهو فهم الكناب من حيث هو دين وهداية للناس في دنياهم وآخرتهم .

#### ٧ - طريق كتابة القرآن الكريم:

من المعروف أن لكتابة القرءان طريقاً خاصة تخالف الطريق التى اتبعها العلماء في بعد ودرجوا عليها ، ودونوا فيها كتبا تعرف بعلم رسم الحروف. أو علم الإملاء ، و به كتبت جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم .

أما كتابة المصحف فهى تابعة للطريق التى كتب بها المصحف فى عهد عثمان الن عفان الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحابة وتسمى (الرسم العثمانى)، وقد اتبع فيها نهج خاص يخالف ما اتبع فيها بعد فى كثير من المواضع، ومن ثم قيل: خطان لا يقاس عليهما: خط العروض، وخط المصحف العثمانى.

# آراء العلماء فى التزام الرسم العثمانى

#### فى كتابة المصاحف

الرأى الأول - عبرعنه الإمام أحمد بقوله: تحرم مخالفة خط عثمان فى واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك . وفال أبو عمرو الدانى: لا مخالف لما حكى عن مالك من وجوب الكتابة على الكتابة الكتابة على الكتابة على الكتابة الكتابة على الكتابة الكتابة الكتابة على الكتابة الكتابة

الرأى الثانى — أن رسم المصاحف اصطلاحى لا وقينى ، وعليه فتجوز مخالفته ، وممن جنح إلى هذا الرأى ابن خدون فى مقدمته ، وممن تحمس له القاضى أبو بكر فى الانتصار ، إذ قال : وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيهما شيئاً ، إذ لم يأخذ على كتّب القرءان وخطاطى المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه ، إذ وجوب ذلك لايدرك إلابالسمع والتوقيف ، وليس فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرءان وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ، ولا فى نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ، ولا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك ، ولا دات عليه القياسات الشرعية ، بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معيناً ، ولا نهى عن كتابته بغيره .

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح ، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين ، وجاز أن يكتب بين ذلك .

وإذا كانت خطوط المصاحف ، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ،

وكان الناس قد أجازوا ذلك ، وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى ، من غير تأثيم ولا تناكر ، علم أنه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حد محدود مخصوص ، كما أخذ عليهم فى القراءة والأذان .

والسبب فى ذلك أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرموز ، فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أى صورة كانت . وبالجلة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه ، و أنى له ذلك؟ اه . الرأى الثالث — يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم الرأى الثالث — يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم

الراى الثالث - يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام العزبن عبد السلام ، من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثمانى الأول ، لئلا يوقع فى تغيير من الجهال ، ولكن يجب فى الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثمانى كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح ، فلا يهمل مراعاته الرسم الجهل الجاهلين ، بل يبقى فى أيدى العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض . وهاك عبارة التبيان قال :

وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس ، وتحاماه أهل المغرب بناء على قول. الإمام مالك، وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء ؟ فقال: لا . إلا على الكتبة الأولى .

قال فى البرهان: قلت وهذا كان فى الصدر الأول والعلم حى غض، وأما الآن فقد يخشى الالتباس، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع فى تغيير من الجهال، ولما كن لا ينبغى إجراء هذا على إطلاقه، لئلا يؤدى إلى دروس العلم، وشيء قد أحكمه القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، وإن تخلو الأرض من قائم لله بجحته اه.

وقد جرينا على الرأى الذى أوجبه العزبن عبد السلام فى كتابة الآيات أثناء التفسير للعلة التى ذكرها ، وهى فى عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور ، على أن الخلاف بينهم فى المصحف لا فى القرآن ولو أثناء التفسيركما فعلنا .

## خدمتي للغة العربية والكتاب الكريم

لقد سعدت بخدمتى للغة العربية نحو نصف قرن درسا وتدريسا ، وتأليفا وتصنيفا ، أتتبع أساليبها فى آى القرءان الحكيم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعر والنثر ، حتى وجدتنى كلفا ، بأن أتوج خدمتى لهذه اللغة بتأليف تفسير آى الذكر الحكيم المسمى (تفسير المراغى) .

وقصاراى أن أسير فى قافلة الحاملين لمشعل المعرفة الإسلامية ، مؤديا بعض ما يجب على نحو الكتاب الكريم من الكشف عن بعض أسراره ومغازيه .

## نهجنا الذي سلكناه في هذا التفسير

رأينا أن ندلى إليك أيها القارى ، بالنهج الذى اتبعناه فى التأليف ، لتكون على بينة من أمره :

#### (١) ذكر الآيات في صدر البحث

صدر ناكل بحث بآية أو آيتين أو آيات من الكتاب الكريم، سيقت لتؤدى غرضا واحدا .

#### (۲) شرح المفسردات

أردفنا ذلك بتفسير مفرداتها اللغوية ، إن كان فيها بعض الخِفاء على كثير من القارئين .

#### (٣) المعنى الجثني للآيات

أتبعنا ذلك بذكر المعنى الجملي لهذه الآية أو الآيات ليتجلى للقارئ منها صورة مجملة حتى إذا جاء التفسير وضح ذاك المجمل .

#### (٤) أسباب النزول

أعقبنا ذلك بما ورد من أسباب النزول لهذه الآيات ، إن صح شيء من ذلك للدى المفسرين بالمأثور .

#### (٥) الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم

ضر بنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم: من نحو وصرف و بلاغة إلى أشباه ذلك ، مما أدخله المفسرون فى نفاسيرهم ، فكان من العوائق التى حالت بين جمهرة الناس وقراءة كتب التفسير ، فقد وجدوا طِلَسْهَات وألغازا يصعب عليهم فهمها والسير قُدُماً فى استيعاب قراءة التفسير ، لأنها من ألوان الصناعات التى يخص بها قوم من الناس ، وتكون عونا لهم على فهم الأساليب العربية فهم دراسة وتعمق ، كما يخص قوم من الأمة بالحياكة والنجارة والحدادة إلى أشباه ذلك .

#### (٦) أسلوب المفسرين

رأينا أن الأساليب التي كتبت بها كتب التفسير وضعت في عهود سحيقة بأساليب تناسب أهل العصور التي ألفت فيها و يسهل عليهم فهمها ، وأن جمهرتهم أوجزوا في القول وعدوا ذلك مفخرة لهم .

ولما كان لكل عصر طابع خاص يمتاز به عن غيره في آداب أهله وأخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفكيرهم— وجب على الباحثين في هذا العصر مجاراة أهله في كل ما تقدم ، فكان لزاما علينا أن نتامس لونا من التفسير لكتاب الله بأسلوب عصرنا موافقا لأمزجة أهله ، فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا ، وأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم ، وقد رأينا أن نشيد فيه بجهود السابقين معترفين بفضلهم مستندين إلى آرائهم .

وقد سلكن في الوصول إلى فهم كتاب الله في مسئلة بعينها استطلاع آراء العارفين بها ، فاستطلعنا آراء الطبيب النطاسي، والفلكي العارف، والمؤرخ الثبت، والحكيم البحير ليدلى كل برأيه فيا تمهر فيه ، لنعلم ما أثبته العلم وأنتجه الفكر ، فيكون كلامنا معتزا بكرامة المعرفة التي تشرف بنفهم كتاب الله ، فرجل الدين حامل لوائب ، عليه أن يسأل العلم دائما ليستبصر بما ثبت لديه ، ويساير عصره ما وجد إلى ذلك سبيلا ، فإن قعدت به همته إلى الموروث من قضاياه لدى الماضين ركب شططا وازداد بعدا عن الحقيقة ، وتضاءل أمام نفسه وأمام قارئي بحوثه ومؤلفاته .

#### (٧) ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفاهم

ميزة عصرنا أن الكلام وسيلة فهم الغرض حين التخاطب ، فلا حاجة إلى النقاش وصنوف التأويل لفهم المعنى ، ومن ثم كان أهم ما عملت أن أقرأ فى الموضوع الواحد ما كتبه أعلام المفسرين على اختلاف نزعاتهم وتباين أزمنتهم حتى إذا اطمأننت إلى فهم ما قرأت وتمثلته وهضمته ، كتبته بأسلوب العصر الحاضر ، وهذا هو نهجى فى كل جزء من أجزاء هذا التفسير .

وما حلنى على ركوب هذا المركب الخشن ، وافتحام هذه العقبات إلا انصراف القارئين عن قراءة كتب التفسير التى بين أيدينا بدعوى أنها صعبة المدخل مفعمة بكثير من المصطنحات ، لا يعلمها إلا من أتقن هذه الفنون من العلماء ، واستبدلت بأساليب المؤلفين أسلوبا سهل المأخذ قليل الكلفة فى الفهم ، حتى يستطيع القارئ أن يلم بأسرار كتاب الله دون كد ولا نصب .

#### (٨) تمحيص روايات كتب التفسير

أشار الكتاب الكريم إلى كثير من تاريخ الأمم الغابرة التي حل بها العذاب على ما اجترحت من الآثام، وإلى بدء الخلق وتكوين الأرض والسموات، ولم يكن لدى العرب من العرفة ما يستطيعون به شرح هذه المجملات التي أشار إليها الكتاب، إذ كانوا أمة أمية في صحراء نانية عن مناهل العلم والمعرفة، والإنسان بطبعه حريص على استكناه المجهول، واستيضاح ما عزت عليه معرفته، فألجأتهم الحاجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولاسيا مسلمتهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، ووهب بن منبة، فقصوا عليهم من القصص ما ظنوه تفسيرا لم خنى عليهم فهمه من كتابهم، ولم تكن علوم القصاص محصة ولامهذبة، بل كان ينقصها والبعرة، والذهب والشبة، ولم تكن علوم القصاص محصة ولامهذبة، بل كان ينقصها الميزان العلمي الذي به يتعرف جيد الرأى من بهرجه وصحيحه من سقيمه، فساقوا إلى المسلمين من الآراء في تفسير كتابهم ماينبذه العقل، وينافيه الدين، وتكذبه المشاهدة، و يبعده كل البعد ما أثبته العلم في العصور اللاحقة.

وماكان مثلهم ومثل العرب الذين استوضحوهم بعض ما استعصى عليهم فهمه إلا مثل السأمح الأوربى إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصر، وسأل العرب الضاربين. خيامهم حولها . لم بنيت الأهرام ؟ ومن بناهه ؟ ومتى بنيت ؟ وكيف بنيت ؟ فيجيبونه إجابات بعيدة عن الحقيقة ومجانفة وجه الصواب .

ومن ثُمَ رأينا ألا نذكر رواية مأثورة إلا إِذا تلقاها العلم بالقبول ولم نرفيها ما يتنافر مع قضايا الدين التي لا خلاف فيها بين أهله ، وقد وجدنا أن ذلك أسلم لصادق المعرفة ، وأشرف لتفسير كتاب الله ، وأجذب لقلوب المثقفين ثقافة علمية ، لا يقنعها إلا الدليل والبرهان ونور المعرفة الصادقة .

#### (٩) عدد أجزاء هذا النفسير

جعلت تفسيرى ثلاثين جزءاً ، لكل جزء من القرآن الكريم جزء خاص من التفسير ، ايسهل على القارى، حمل هـذا الجزء واستصحابه معه فى حله وترحاله ، فى قطر السكك الحديدية ، وفى الترام ، وفى كل مكان ينتقل إليه .

وكان من فأل الطالع أن بدئ بنشر هذا التفسير فى أول العام الهجرى الجديد عام ١٣٦٥ ه .

والله أسأل أن يجعله خانصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا لخدمة دينه ولغة كتابه الكريم.

أحير مصطفى المراغى

## مراجع التفسير

- (۱) تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ه .
- (٢) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم جار الله الزمخشرى المتوفى سنة ٥٣٨ ه.
- (٣) حاشية شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة ٧١٣ه على الكشاف.
- (٤) أنوار التنزيل للقاضي ناصرالدين عبد الله بن عمرالبيضاوي المتوفى سنة ٦٩٢ ه.
- ( ٥ ) تفسير أبى القاسم الحسين بن مجمد المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى فى رأس المائة الخمسة .
- (٦) تفسير البسيط للامام أبي الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى سنة ٤٦٨ ه.
- ( v ) التفسيرال كبيرالمسمى عفاتيه حالغيب للإمام فخر الدين الرازى المتوفى سنة ١٠٩ه.
  - ( ٨ ) تفسير الحسين بن مسعود البغوى المتوفى سنة ١٦٥ ه .
    - ( ٩ ) غرائب القرءان لنظام الدين الحسن بن محمد القمى .
- (١٠) تفسير الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٧٧٤هـ .
- (11) البحرالمحيط لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة ٧٤٥ه.
- (۱۲) نظم الدرر فى تناسب الآى والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعى المتوفى سنة ٨٨٥ ه .
  - (١٣) تفسير أبي مسلم الأصفهاني المتوفى سنة ٤٥٩ ه .
    - (١٤) تفسير القاضي أبي بكر الباقلاني .
  - (١٥) تفسير الخطيب الشربيني المسمى بالسراج المنير.
    - (١٦) روح المعانى للعلامة الألوسى .

- (۱۷) تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا وهـو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام محمد عبده ، وقد كان له فضل كبير في اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التي فسرها .
  - (۱۸) تفسير الجواهر للأستاذ طنطاوى جوهرى .
    - (١٩) سيرة ابن هشام .
    - (٢٠) شرح العلامة ابن حجر للبخاري.
      - (۲۱) شرح العلامة العيني للبخاري .
  - (٢٢) لسان العرب لابن منظور الإفريقي المتوفى سنة ٧١١ ه .
    - (۲۳) شرح القاموس للفيروز بادى المتوفى سنة ٨١٦ ه.
      - (٢٤) أساس البلاغة للزمخشري المتوفى سنة ٥٤٨ ه .
        - (٢٥) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي .
          - ر ۲۰) طبقات الشافعية لابن السبكي .
          - (۱۱) حبتات السحيد در العباق
            - (۲۷) الزواجر لابن حجر .
            - (٢٨) أعلام الموقعين لابن تيمية .
        - (٢٩) الاِتقان في علوم القرءان للملامة السيوطي .
          - (٣٠) مقدمة ابن خلدون .

## ســـورة الفاتحة

السورة طائنة من القرءان مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم يعرف بطريق الرواية ، وقد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها : أم الكتاب . أم القرءان . لاشتهاها على مقاصد القرءان من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه ، و بيان وعده ووعيده ) ، والسبع المثانى (لأنها تثنى فى الصلاة ) ، والأساس (لأنها أصل القرءان وأول سورة فيه ) ، والفانحة (لأنها أول القرءان فى هذا الترتيب أوأول سورة نزلت) فقد أخرج لبيهقى فى كتابه الدلائل عن أبى ميسرة أن رسول الله صلى الله عديه وسلم قال خديجة : إنى إذا خوت وحدى سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً فقالت معاذ الله ، ما كان الله ليفعل بك ، فوالله إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم ، وتصدق ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر ورقة بذلك ، و إن ورقة أشار عليه بأن يثبت ويسمع النداء ، و إنه صلى الله عليه وسلم لما خلا ناداه الملك يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين \_ حتى بلغ ولا الضالين .

وقد رجح هذا بأنها مشتملة على مقاصد القرءان على سبيل الإجمال ثم فصل ما أجملته بعد .

بيان هذا أن القرءان الكريم اشتمل على التوحيد ، وعلى وعد من أخذ به بحسن المثو بة ووعيد من تجافى عنه وتركه بسى العقو بة ، وعلى العبادة التي تحيى التوحيد في القلوب و نثبته في النفوس ، وعلى بيان سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا والآخرة ، وعلى القصص الحاوى أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنها الله لعباده وفيها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم ، والضالين الذين تعدوا الحدود ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريا .

وقد حوت الفاتحة هذه المعانى جملة ، فالتوحيد يرشد إليه قوله ( الحمد لله رب

العالمين) لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهوله ، ولن يكون هذا إلا إذا كان عن اسمه مصدر النعم التي تستوجب الحمد ، وأهمها نعمة الإيجاد والتربية وذلك صريح قوله ( رب العالمين ) وقد استكمله بقوله ( إياك نعبد و إياك نستعين ) وبذلك اجتث جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم ، وهي اتخاذ أولياء من دون الله يستعان بهم على قضاء الحاجات و يتقرب بهم إلى الله ذلني .

والوعد والوعيد يتضمنهما قوله ( مالك يوم الدين ) إذ الدين هو الجزاء وهو إما ثواب المحسن و إما عقاب المدىء، والعبادة تؤخذ من قوله : ( إياك نعبد و إياك نستعين ) .

وطريق السعادة يدل عليه قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) إذ معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القويم ، فمن خالفه وانجرف عنه كان فى شقاء مقيم .

والقصص والأخبار يهدى إليها قوله (صراط الذين أنعمت عليهم) فهو يرشد إلى أن هناك أيما قد مضت وشرع الله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على نهجها فعلينا أن نحذو حذوها ونسير على سننها ، وقوله (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يدل على أن غير المنع عليهم صنفان: صنف خرج عن الحق بعد علمه به وأعرض عنه بعد أن استبان له ورضى بما ورثه عن الآباء والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم ، وصنف لم يعرف الحق أبدا أو عرفه على وجه مضطرب مهوش ، فهو فى عماية تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوى ، وهؤلاء هم الضالون .

وهذه السورة إحدى السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وعدة آيها سبع .

وقد نزل القرءان الكريم منجا أى مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث التى دعت إلى نزوله ، وقد نزل بعضه بمكة قبل الهجرة و بعضه بالمدينة بعدها ، ولكل من المكى والمدنى ميزات يعرف بها .

فن ميزات المكى أنه نزل لبيان أسس الدين من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفعل الخيرات وترك المنكرات، مع إيجاز في التعبير واختصار في الأسلوب، ويتضحذلك جليا في قصار المفصل كالحاقة والواقعة والمرسلات، ومن ميزات المدنى أنه جاء بأحكام العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية في السلم والحرب، وأصول التشريع للحكومات الإسلامية إلى إسهاب في الأسلوب و بسطة في القول ولا سي عند محاجة أهل الكتاب واننعي عليهم بتحريف ما أنزل إليهم ودعوتهم إلى التوحيد الخالص و بيان أن الإسلام الذي جاء به القرءان هو دين الأنبياء صلوات الله عليهم جيعا .

## يِسْمِ أَللهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ (١) تمهــيد

يرى بعض الصحابة \_ كعلى وابن عباس وابن عمر وأبى هريرة ، و بعض التابعين كسعيد بن جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك و بعض فقهاء مكة وقرائها ومنهم ابن كثير، و بعض قراء الكوفة وفقهائها ومنهم عاصم والكسائى والشافعي وأحمد \_ أن البسملة آية من كل سورة من سور القرءان الكريم .

ومن أدلتهم على ذلك :

- (١) إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها فى المصحف أول كل سورة عدا سورة براءة ، مع الأمر بتجريد القرءان من كل ما ليس منه ، ومن ثم لم يكتبوا ( آمين ) فى آخر الفاتحة :
- (٢) ما ورد فى ذلك من الأحاديث ، فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحمي » ، وروى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وروى الدارة طنى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قرأتم الحد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرءان والسبع المثانى و بسم الله الرحمن الرحم إحدى آياتها .
- (٣) أُجْمَع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى ، والبسملة بينهما فوجب جعلها منه .

ويرى مالك وغيره من علماء المدينة ، والأوزاعى وجماعة من علماء الشام وأبو عمرو يعقوب من قراء البصرة وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ـ أنها آية مفردة من القرءان أبزلت لبيان رءوس السور والفصل بينها .

و يرى عبد الله بن مسعوداً نها ليست من القرءان أصلا وهو رأى بعض الحنفية . ومن أدلتهم على ذلك حديث أنس قال : صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحن الرحيم فى أول قراءة ولا آخرها .

## الإيضاح

( بسم ) الاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات كمحمد وإنسان ، أو معنى كملم وأدب .

وقد أمرنا الله بذكره وتسبيحه في آيات فقال ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كا هداكم ) وفال ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) وقال : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكم ) .

وأمرناً بذكر اسمه وتسبيحه فى آيات أخرى فقال ( واذكر اسم ر بك وتبتل إليه تبتيلاً ) وقال ( واذكر اسم ر بك بكرة وأصيلاً ) وفال ( وما لكم ألا تأكلوا المما ذكر اسم الله عليه ) .

ومن ذلك يعلم أن ذكر المسمى مطلوب بتذكر القلب إياه ونطق اللسان به لأنه دليل على ذكر القلب بتذكر عظمته وجلاله ونعمه المتظاهرة على عباده ، وذكره باللسان هو ذكر أسمائه الحسنى و إسناد الحمد والشكر إليه وطاب المعونة منه على إيجاد الأفعال و إحداثها .

وكذلك ذكر الاسم مشروع ومطلوب ، فيعظم الاسم مقرونا بالحمد والشكر وطلب المعونة فى كون الفعل معتدا به شرعا ، فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم .

(الله) علم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره ، وكان العربي فى الجاهلية إذا سئل من خلق السموات والأرض ؟ يقول الله ، وإذا سئل هل خلقت اللات والعزّى شيئا من ذلك ؟ يجيب (لا) .

والإله اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بالحق .

(الرحمن الرحيم) كلاها مشتق من الرحمة وهي معنى يقوم بالقلب يبعث

صاحبه على الإحسان إلى سواه ، و يرادمنه في جانب المولى عز "اسمه أثرها وهو الإحسان . إلا أن لفظ ( الرحمن ) يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة وهي إسباغ النعم والإحسان ، ولفظ ( الرحمي ) يدل على منشأ هذه الرحمة وأنها من الصفات الثابتة اللازمة له ، فإذا وصف الله جل ثناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيض للنعم ، ولكن لا يفهم منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما ، وإذا وصف بعد ذلك بالرحمي علم أن لله صفة ثابتة دائمة هي الرحمة التي يكون أثرها الإحسان الدائم ، وتلك الصفة على غير صفات المخلوقين ، وإذا يكون ذكر الرحمي بعد الرحمن كالبرهان على الصفة على غير صفات المخلوقين ، وإذا يكون ذكر الرحمي بعد الرحمن كالبرهان على الفيض الرحمة على عباده دائم لثبوت تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار. افتت عن اسمه كتابه الكريم بالبسملة إرشادا لعباده أن يفتت وا أعمالهم بها ،

افتتح عز اسمه كتابه الكريم بالبسمه إرسادا تعبده ال يستعوا الماهم به . وقد ورد فى الحديث كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ( أى مقطوع الذنب ناقص ) .

وقد كأن العرب قبل الإسلام يبدءون أعمالهم بأسماء آلهتهم فيقولون باسم اللات أو باسم العزى ، وكذلك كان يفعل غيرهم من الأمم ، فإذا أراد امرؤ منهم أن يفعل أمرا مرضاة لملك أو أمير يقول أعمله باسم فلان ، أى أن ذلك العمل لا وجود له لولا ذلك الملك أو الأمير .

و إذاً فعنى أبتدئ عملى باسم الله الرحمن الرحيم أننى أعمله بأمر الله ولله لا لحظ نفسي وشهواتها .

و يمكن أن يكون المراد \_ أن القدرة التي أنشأت بها العمل هي من الله ولولا ما أعطاني من القدرة لم أفعل شيئا فأنا أبرأ من أن يكون عملي باسمي بل هو باسمه تعالى ، لأنني أستمد القوة والعون منه ، ولولا ذلك لم أقدر على عمله ، و إذا فمعني البسملة التي جاءت أول الكتاب الكريم ، أن جميع ماجاء في القرءان من الأحكام

والشرائع والأخلاق والآداب والمواعظ ... هو لله ومن الله ليس لأحد غير الله فيه شيء ، وكأنه فال اقرأ يا محمد هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ، أى اقرأها على أنها من الله لا منك ، فإنه أنزلها عليك لتهديهم بها إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من تلاوتها على أمته أنه يقرأ عليهم هذه السورة باسم الله لا باسمه أى أنها من الله لا منه ، فإنما هو مبلغ عنه تبارك وتعالى كما جاء فى قوله ( وأمرت أن أكون أول المسلمين ، وأن أناو القرءان فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) .

« اَلَحْمْدُ لِللهِ رَبِّ الْمَاكَلِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَمِينُ (٥) الهُدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الدِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْرِ المَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ (٧) » .

## الإيضاح

( الحمد لله رب العالمين ) الحمد لغة هو المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره ، سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره .

والمدح يعم هذا وغيره فيقال مدح المال ومدح الجال ومدح الرياض.

والثناء يستعمل فى المدح والذم على السواء ، فيقال أثنى عليه شراكما يقال أثنى عليه خيرا .

والشكر هو الاعتراف بالفضل إزاء نعمة صدرت من المشكور بالقلب أو باللسان. أو باللسان أو غيرها من الأعضاء كما قال شاعرهم:

أفادتكم النعاء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجَّبا يريد أن يدى ولسانى وقلبى لكم ، فليس فى القلب إلا نصحكم ومحبتكم ، ولا فى اللسان إلا الثناء عليكم ومدحكم ، ولا فى اليد وسائر الجوارح والأعضاء إلا مكافأتكم وخدمتكم .

وورد فى الأثر \_ الحد رأس الشكر ، ما شكر الله عبد م يحمده . وقد جعله رأس الشكو لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على من أسداها ، يشهرها بين الناس و يجعل صحبها القدوة المؤتسى به ، أماالشكر بالقاب فهو خنى قل من يعرفه ، وكذلك الشكر بالجوارح مهم لا يستبين لكثير من الناس .

- ( لله ) هو المعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى .
- ( رب ) هو السيد المر بي الذي يسوس من ير بيه و يدبر شئونه .

وتربية الله للناس نوعان ، تربية خَلْقية تكون بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد ، وتنميه قواهم النفسية والعقلية \_ وتربية دينية تهذيبية تكون بما يوحيه إلى أفراد منهم ليبلغوا للناس ما به تكمل عقولهم وتصفو نفوسهم \_ وليس لغيره أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحل شيئا و يحرم آخر إلا بإذن منه .

و يطلق الرب على الناس فيقال رب الدار ، ورب هذه الأنعام كما قال تعالى حكاية عن يوسف صلوات الله عليه في مولاه عزيز مصر ( إنه ربى أحسن مثواى ) وقال عبد المطلب يوم الفيل لأبرهة قائد النجاشى : أما الأبل فأنار بها ، وأما البيت فان له ربا يحميه.

( العالمين ) واحدهم عالم ( بفتح اللام ) و يراد به جميع الموجودات ، وقد جرت عادتهم ألا يطلقوا هذا اللفظ إلا على كل جماعة متمايزة لأفرادها صفات تقربها من العقلاء إن لم تكن منهم ، فيقولون عالم الإنسان ، وعالم الحيوان وعالم النبات ، ولا يقولون عالم الحجر ، ولا عالم التراب ، ذاك أن هذه العوالم هى التى يظهر فيها معنى التر بية الذى يفيده لفظ ( رب ) إذ يظهر فيها الحياة والتغذية والتوالد .

والخلاصة \_ أن كل ثناء جميل فيو لله تعالى إذ هو مصدر جميع الكائنات ، وهو الذى يسوس العالمين ويربيهم من مبدئهم إلى نهايتهم ويلهمهم ما فيه خيرهم وصلاحهم ، فله الحمد على ما أسدى ، والشكر على ما أولى .

(الرحمن الرحيم) قد سبق أن قلنا إن معنى الرحمن المفيض للنعم المحسن على عباده

بلا حصر ولا نهاية ، ولفظه خاص بالله تعالى ولم يسمع عن العرب إطلاقه على غيره تعالى إلا فى شعر لبعض من فتن بمسيلمة الكذاب :

سموت بالحجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا والرحيم هو الثابت له صفة الرحمة التي عنها يكون الأحسان.

وقد ذكر سبحانه هذين الوصفين ليبين المباده أن ربو بيته ربو بية رحمة و إحسان. ليقبلوا على عمل ما يرضيه وهم مطمئنو النفوس منشرحو الصدور ، لا ربو بية جبروت وقهر لهم .

والعقوبات التي شرعها الله لعباده في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة لمن تعدى حدوده وانتهائ حرمانه \_ هي قهر في الظاهر ورحمة في الحقيقة ، لأنها تربية للناس وزجر لهم حتى لا ينحرفوا عن الجادة التي شرعها لهم إذ في اتباعها سعادتهم ونعيمهم ، وفي تجاوزها شفاؤهم و بلاؤهم ، ألا ترى إلى الوالد الرءوف كيف يربى أولاده بالترغيب في عمل ما ينفع والإحسان إليهم إذا لزموا الجادة ، فإذا هم حادوا عن الصراط السوى لجأ إلى الترهيب بالعقو بة حين لا يجد منها محيصا قال أبو تمام :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم

( مالك يوم الدين ) قرأ بعض القرّاء مالك ، و بعض آخر ملك ، والفارق بينهما أن المالك هو ذو الملك (بكسر الميم) والملكهو ذو الملك (بضم الميم) وقد جاء في الكتاب الكريم ما يعاضد كلا من القراءتين ، فيعاضد الأولى قوله (يوم لاتملك نفس لنفس شيئا) و يعاضد الثانية قوله ( لمن الملك اليوم ) .

قال الراغب: والقراء تان و إن رويتا عن جمع كثير من الصحابة ، فالثانية يكنفها من الجلال والروعة و إثارة الخشية ما لا يوجد مثله فى القراءة الأولى ، فهى. تدل على أنه سبحانه هو المتصرف فى شئون العقلاء بالأمر والنهى والجزاء ، ومن ثم يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء:

والدين يطلق لغةعلى الحساب، وعلى المـكافأة ، وعلى الجزاء، وهوالمناسب هنا بـ

و إنما قال مالك يوم الدين ، ولم يقل مالك الدين ليعلم بأن للدين يوما معينا يلقى فيه كل عامل جزاء عمله .

والناس و إن كانوا يلاقون جزاء أعمالهم في الدنيا باعتبارهم أفرادا من بؤس وشقاء جزاء تفريطهم في أداء الحقوق والواجبات التي عليهم — فربما يظهر ذلك في بعض دون بعض ، فانا نرى كثيراً من المنغمسين في شهواتهم يقضون أعارهم وهم متمتعون ببذاتهم ، نعم إنهم لا يسلمون من المنغصات ، وربما أتتهم الجوائح في أموالهم ، واعتلت أجسامهم ، وضعفت عقولهم ، ولكن هذا لا يكون جزاء كاملا لما اقترفوه من عظيم المو بقات وكبير المنكرات ، كذلك نرى كثيرا من المحسنين يبتلون بهضم حقوقهم ولا ينالون ما يستحقون من حسن الجزاء ، نعم إنهم ينالون بعض الجزاء بإراحة ضائرهم وسلامة أجسامهم وصفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاقهم ولكن ليس هذا كل مايستحقون من الجزاء ، فاذا جاء ذلك اليوم استوفى كل عامل ولكن ليس هذا كل مايستحقون من الجزاء ، فاذا جاء ذلك اليوم استوفى كل عامل جزاء عله كاملا إن خيراً فير و إن شرا فشر جزاء وفاقا لما عمل (ولا يظلم ربك أحدا) ، (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) .

أما الناس باعتبارهم أمما وجماعات فيظهر جزاؤهم فى الدنيا ظهوراً تاما ، فما من أمة انحرفت عن الصراط السوى ولم تراع سنة الله فى الخليقة إلا حل بها ماتستحق من الجزاء من فقر بعد غنى وذل بعد عزة ومهانة بعد جلال وهيبة .

وقد جاء قوله ( مالك يوم الدين) إثر قوله ( الرحمن الرحم) ليكون كترهيب بعد ترغيب ، وليعلمنا أنه تعالى ربى عباده بكلا النوعين من التربية ، فهو رحيم ومجاز لهم على أعمالهم كما قال ( نبى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الأليم ) .

( إياك نعبد و إيك نستعين ) العبادة خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود اعتقاداً بأن سلطانا لا يدرك العقل حقيقته ، لأنه أعلى من أن يحيط به فكره أو يرقى إليه إدراكه .

فمن يتذنل لملك لا يقال إنه عبده ، لأن سبب التذلل معروف ، وهو إما الخوف من جوره وظامه ، وإما رجاء كرمه وجوده ، وللعبادة صور وأشكال تختلف باختلاف الأديان والأزمان ، وكلها شرعت لتنبيه الإنسان إلى ذلك السلطان الأعلى والمدكوت الأسمى ، ولتقويم المعوج من الأخلاق وتهذيب النفوس ، فأن لم تحدث هذا الأثر لم تكن هى العبادة التي شرعها الدين .

هاك الصلاة تجد أن الله أمرنا بإقامتها والإنيان بها كاملة وجعل من آثارها أنها تنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما قال (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) فان لم يكن لها هذا الأثر في النفوس كانت صوراً من الحركات والعبارات خالية من روح العبادة وسرها فاقدة جلالها وكالها، وقد توعد الله فاعلها بالويل والثبور فقال (ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) فهم وإن سماهم مصلين لأنهم أثوا بصورة الصلاة ، وصفهم بالسهو عن حقيقتها ولهها وهو توجه القب إلى الله والإخبات المشعر بعظمته ، وقد جاء في الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا . وأنها تلف كما يلف الثوب البالى ويضرب بها وجهه .

والاستعانة طلب المعونة والمسعدة على إتمام عمل لا يستطيع المستعين الاستقلال بعمله وحده .

وقد أمرنا الله فى هذه الآية ألا نعبد أحدا سواه ، لأنه المنفرد بالسلطان ، فلا ينبغى أن يشاركه فى العبادة سواه ولا أن يعظم تعظيم المعبود غيره ، كما أمرنا ألا نستعين بمن دونه ، ولا نصب المعونة المتممة للعمل والموصلة إلى الثمرة المرجوة إلا منه ، فما وراء الأسباب التى يمكننا كسبها وتحصيلها .

بيان هذا أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ربطتها الحكمة الإلهية بمسبباتها وجعلتها موصلة إليها ، وانتفاء موانع من شأنها أن تحول دونها ، وقد أوتى الإنسان بما فطره الله عليه من العلم والمعرفة كسب بعض الأسباب ودفع بعض الموانع بقدر

ير سراعي استعداده الذي أوتيه ، وفي هذا القدر أمرنا أن نتعاون و يساعد بعضاً كما قال محموري على الماري أن تتعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم هاالما الشاء المرضي منها الله المنهاء المرضي المنهاء المرضية المنهاء ال معتاب وي هدا القدر أمرنا أن نتعاون و يساعد بعضنا بعضاً كما قال معتاب على المعتاب على المعتاب على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فنحضر الدواء في معتاب الشفاء المرضى ونجلب السلاح والكراع ونكثر الجند لغلب العدو ونضع في الأثنا الساد ونرويها ونقتلع منها الحداث المناب العدو ونويها ونقتلع منها الحداث المناب العدول العدول المناب العدول المناب العدول المناب العدول الع

بسدو وبصع فى الأرض من الحشائش الضارة للخصب وتكثير الغلة . وفيا وراء ذلك مما حجب عنا من الأسباب يجب أن نفوض أمره إلى الله تعالى معلم المعلى بعض بيعت بعث به وحده ونفزع إليه فى شفاء مريضنا ونصر نا عا من الله يعالى به والأرضية من المعلم ريصنا ونصرنا على عدونا ورفع الجوائح ين بين ويصرنا على عدونا ورفع الجوائح ين بين ويصرنا على عدونا ورفع الجوائح ين ورفع الجوائع ين ورفع الجوائع ين ورفع الجوائع ين ورفع المواه ، وهوقد وعدنا بين المواد المواد

ب به ، او تیسیر أمر تعسر رخی بیگی و تیسیر أمر تعسر رخی بیگی و تیسیر أمر تعسر رخی بیگی و تعسر رخی بیگی و ارتکب ضربا من ضروب الوثنیة التی کانت فاشیة قبل الاسلام و بعده ولا تزال محمد و بیگی و تحد الله الآن کذلك ، وقد نهی عن مثلها الشارع الحکم ، إذ حمد الله الله وحملها مقد الله وحملها مقد الله و الله وحملها مقد الله و الله و

ر جمع مفصد كل مخبت أوّاه .
وفي ذكر الاستعانة بالله إرشاد للا إنسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب المعونة منه من ترك الكسب فقد جانب الفطرة ونبذ هدى الشربة من ترك الكسب فقد جانب الفطرة ونبذ هدى الشربة من ترك الكسب فقد المان الفطرة ونبذ هدى الشربة حمد مدموما مدحورا ، لا متوكلا مجمودا ، كذاك ر على اله يجب عليه أن يطلب المعونة منه من ترك الكسب فقد جانب الفطرة ونبذ هدى الشريعة وأصبح مذموما مدحورا ، لا متوكلا محودا ، كذلك فيها إيماء إلى أن الإنسان مهما في أوتى من حصافة الرأى وحسن التدبير وتقليب الأمور على وجوهها - الاعون الإلهى واللطف الخذ

ر مستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله ، وهي من كال التوحيد والعبادة ولا عبداً على الله عبداً عالم الناس عبداً عبداً عبداً عام الناس عبداً عبداً

(اهدنا الصراط المستقيم) الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، والصراط هو الطريق، والمستقيم ضد المعوج، وهو ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب على سالكها أن ينتهي إليها.

وهداية الله للانسان على ضروب:

- (١) هداية الإلهام، وتكون للطفل منذ ولادته، فهو يشعر بالحاجة إلى الغذاء
   و يصرخ طالبا له .
- (٢) هداية الحواس ، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأعجم ، بلها في الحيوان أتم منهما في الإنسان ، إذ إلهامه وحواسه يكملان بعد ولادته بقليل ، و يحصلان في الإنسان تدريجا .
- (٣) هذاية العقل ، وهي هداية أعلى من هداية الحس والإلهام ، فالانسان قد خلق ليعيش مجتمعا مع غيره ، وحواسه و إلهامه لا يكفيان لهذه الحياة ، فلا بدله من العقل الذي يصحح له أغلاط الحواس ، ألا ترى الصفراوي يذوق الحلو مرا ، والرائي يبصر العود المستقم في الماء معوجا .
- (٤) هداية الأديان والشرائع ، وهي هداية لابد منها لمن استرقت الأهواء عقله ، وسخر نفسه للذاته وشهواته ، وسلك مسالك الشرور والآثام ، وعدا على بني جنسه ، وحدث بينه وبينهم التجاذب والتدافع فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول ، وتتبين للناس الحدود والشرائع ، ليقفوا عندها ويكفوا أيديهم عما وراءها إلى أن في غرائز الإنسان الشعور بسلطان غيبي متسلط على الأكوان ، إليه ينسب كل ما لايعرف له سبباً ، و بأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، وهو بعقله لا يدرك ما يجب لصاحب هذا السلطان ، ولا يصل فكره إلى ما فيه سعادته في هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين التي تفضل الله بها عليه ووهبه إياها .

و إلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم في آيات كثيرات كقوله (وهديناه النجدين) أي طريقي الخير والشر والسمادة والشقاء. وقوله (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا

العمى على الهدى ) أى أرشدناهم إلى طريق الخيير والشر فاختاروا الثانى الذى عبر عنه بالعمى .

وهناك نوع آخر من الهداية وهو العونة والتوفيق للسير فى طريق الخير، وهو الذى أمرنا الله بطلبه فى قوله: اهدنا الصراط المستقيم؛ إذ المراد — دلنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا بها من الوقوع فى الخطأ والضلال.

وهذه الهداية خاصة به سبحانه لم يمنحها أحدا من خلقه ، ومن ثم نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) وقوله (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء) وأثبتها لنفسه في قوله (أولئك الذبن هدى الله فهداهم اقتده).

أما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق ، مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح ، فهى مما تفضل الله به ومنحه خلقه ، ومن ثم أُنْبتها للنبي صلى الله عليه وسلم فى قوله ( و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ).

هذا ـ والصراط المستقيم هو جملة ما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة من عقائد و أحكام وآداب وتشريع دينى كالعلم الصحيح بالله والنبوة وأحوال الكون وأحوال الاجتماع ـ وقد سمى هذا صراطا مستقيا تشبيها له بالطريق الحسى ، إذ كل منهما موصل إلى غاية ، فهذا سير معنوى يوصل إلى غاية يقصدها الإنسان ، وذاك سير حسى يصل به إلى غاية أخرى .

وقد أرشدنا الله إلى سؤال الهداية منه ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة ونكلف أنفسنا الجرى على سننها ، لنحصل على خيرى الدنيا والآخرة .

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) الذين أنع عليهم هم النبيون والصديقون والصالحون من الأمم السالفة ،وقد أجملهم هنا وفصلهم في مواضع عدة من الكتاب الكريم بذكر قصصهم للاعتبار بالنظر في أحوالهم ، فيحملنا ذلك على

حسن الأسوة في تكون به السعادة ، واجتناب ما يكون طريقا إلى الشقاء والدمار .

وقد أمرنا باتباع صراط من تقدّمنا ، لأن دين الله واحد في جميع الأزمان ، فهو إيمان بالله ورسله واليوم الآخر ، وتخلّق بفاضل الأخلاق وعمل الخير وترك الشر ، وما عدا ذلك فهو فروع وأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) إلى آخر الآية .

والمغضوب عليهم هم الذين بلغهم الدين الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه وبنذوه وراءهم ظهريا ، وانصرفوا عن النظر في الأدلة تقليدا لما ورثوه عن الآباء والأجداد ـ وهؤلاء عاقبتهم النكل والوبال في جهنم و بأس القرار .

والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق ، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح ، وهؤلاء هم الذين لم تبلغهم رسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيه الحق ، فهم تائهون في عماية لا يهتدون معها إلى مطلوب ، تعترضهم الشبهات التي تلبس الحق بالباطل والصواب بالخطأ إن لم يضلوا في شئون الدنيا ضلوا في شئون الحياة الأخرى ، فمن حُرم الدين ظهر أثر الاضطراب في أحواله المعيشية وحلت به الرزايا، وهم غير مكلفين بشريعة ولا يعذبون في الآخرة لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .

وهذا رأى جمهرة العلماء ، وترى فئة منهم أن العقل وحده كاف فى التكليف ، فتى أوتيه الإنسان وجب عليه النظر فى ملكوت السموات والأرض والتدبر والتفكر فى خالق الكون ، وما يجب له من عبادة و إجلال ، بقدر ما يهديه عقله و يصل إليه اجتهاده ، و بذلك ينجو من عذاب النار يوم القيامة ، فإن لم يفعل ذلك كان من الهالكين .

(آمين ) اسم بمعنى استجب ، وفيه لغتان : المدكما قال شاعرهم :

يا رب لا تسلبنّی حبها أبدا و يرحم الله عبدا فال آمينا

والقصركما قال الآخر: أمينَ فزاد الله ما بيننا بعدا

وروى فى الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقننى جبريل آ.ين عند

فراغى من قراءة الفاتحة ، وفال إنه كالختم على الكتاب ، وأوضح ذلك على كرم الله وجهه فقال : آمين خاتم رب العالمين ، ختم به دعاء عبده \_ يريد أنه كما يمنع الخاتم الاطلاع على المختوم والتصرف فيه ، يمنع آمين الخيبة عن دعاء العبد .

وهــــذا اللفظ ايس من القرآن إذ لم بثبت في المصاحف ، ولا يقوله الإمام في الصلاة ، لأنه الداعي كما فال الحسن البصرى ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه يقوله و يخفيه وفاقا لرواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعند الشافعية يجهر به ، كما رواه وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان إذا قرأ ولا الضابين ، قال : آمين ورفع صوته .

و يرى بعض علماء الآثار المصرية فى العصر الحاضر أن كلة (آمين) معناها الله ، فكأنها ذكرت فى آخر الفاتحة للختم باسمه تعالى إشارة إلى أن المرجع كله إليه ، و يعقدون موازنة بين (مينو) و (آمون) و (آمين) .

و يرى الثقات من علماء اللغات السامية رأيهم ، ويقونون: إنها ذكرت آخر الفاتحة للترنم بها بعدقراءة السورة التى تضمنت الإشارة إلى أغراض الكتاب الكريم، ويؤيدون رأيهم بأن المزامير ختمت بكلمة (سلاه) للترنم بها على هذا النحو \_ ويكون المعنى العام \_ إنا نتوجه إليك يا إلهنا فإليك المرجع والمصير.

#### ســـورة البقرة

مدنية إلا آية ، إحدى وتمانين ومائتين فقد نزلت بمنى فى حجة الوداع ، وقيل هى آخر القرآن نزولا ، وغالب السورة نزل أول الهجرة ، وهى أطول سور القرآن ، كا أن أقصرها سورة الكوثر ، وأطول آية فى القرآن هى آية الدَّين (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) الج وأقصرها قوله والضحى . وقوله والفجر .

بِهُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ المَّ (١) ذلكِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِسُتَّقِينَ (٢) الإيضاح

(الم) هى وأمثانها من الحروف المقطعة نحو (المصوالمر) حروف للتنبيه كألا ويا ونحوها مما وضع لإيقاظ السامع إلى مايلق بعدها، فهنا جاءت للفت نظر المخاطب إلى وصف القرآن الكريم والإشارة إلى إعجازه وإقامة الحجة على أهل الكتاب إلى نحو ذلك مما جاء في أثناء السورة.

وتقرأ مقطعة بذكر أسمائها ساكنة الأواخر فيقال: ألف. لام. ميم ، كما يقال في أسماء الأعداد. واحــد. اثنان. ثلاثة

(ذلك الكتاب) الكتاب اسم بمعنى المكتوب وهو النةوش والرقوم الدالة على المعانى ، والمراد به الكتاب المعروف المعهود للنبى صلى الله عليه وسلم الذى وعده الله به لتأييد رسالته وكفل به هداية طلاب الحق و إرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم .

وفى التعبير به إيماء إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بكتابة شئ سواه. وعدم كتابة القرآن كله بالفعل حين الإشارة إليه لا يمنع الإشارة ، ألا ترى أن من المستفيض الشائع فى التخاطب أن يقول إنسان لآخر : هلم أملل عليث كتابا والكتاب لم يوجد بعد .

والمعنى — أن هذا الكتاب لايعتريه ريب فى كونه من عند الله ، ولا فى هدايته و إرشاده ، ولا فى أساو به و بلاغنه ، فلا يستطيع أحد أن يأتى بكلام يقرب منه بلاغة وفصاحة — و إلى هذا أشار بقوله ( و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) وارتياب كثير من الناس فيه ، إنما نشأ عن جهل بحقيقته ، أوعن عمى بصيرتهم ، أوعن التعنت عنادا واستكبارا واتباعا للهوى أوتقليدا لسواهم .

(هدى للمتقين) الهدى بالنظر إلى المتقين ، هو الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة والتوفيق للعمل بأحكامه ، إذ هم قد اقتبسوا من أنواره وجنوا من ثماره ، وهو لغيرهم هدى ودلالة على الخير ، وإن لم يأخذوا بهديه وينتفعوا بإرشاده .

وكون بعض الناس لم يهتدوا بهديه لا يخرجه عن كونه هدى ، فالشمس شمس و إن لم يجد طعمه ذو المرَّة .

والمنقين: واحدهم متق من الانقاء وهو الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه أى جعله حاجزاً بين نفسه ومن يقصده، فكأن المتقى يجعل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه — حاجزا بينه و بين العقاب الإلهى .

والعقاب الذي يتتى ضربان دنيوي وأخروي وكل منهما يتتى بانقاء أسبابه .

فعقب الدنيا يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله فى الخليقة ، وعدم مخالفة النظم التى وضعها فى الكون ، فاتقاء الفشل والخذلان فى القتال مثلا يتوقف على معرفة نظم الحرب وفنونها وآلاتها كما يشير إلى ذلك قوله تعلى ( وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الخيل ) كما يتوقف على القوة المعنوية من اجتماع الكامة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده .

وعقاب الآخرة ينقى بالإيمان الخالص والتوحيد والعمل الصالح واجتناب مايضاد

ذلك من الشرك واجنناب المعاصي والآثام التي تضر المرء أو تضر المجتمع .

والمتقون فى هذه الآية هم الذين سمت نفوسهم ، فأصابت ضربا من الهداية واستعدادا نتلقى نور الحق والسعى فى مرضاة الله بقدر ما يصل إليه إدراكهم ويبلغ إليه اجتهادهم .

وقد كان من هؤلاء ناس فى الجاهلية ، كرهوا عبادة الأصنام ، وأدركوا أن خالق الحكون لا يرضى بعبادتها ، كذلك كان من أهـل الكتاب ناس يؤمنون بالله واليوم الآخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين .

الَّذِينَ يُونْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)

# الإيضاح

(الذين يؤمنون بالغيب) الإيمان تصديق جازم يقترن باذعان النفس واستسلامها، وأمارته العمل بما يقتضيه الإيمان، وهو يختلف باختلاف مراتب المؤمنين في اليقين.

والغيب ما غاب عنهم علمه كذات الله وملائكته والدار الآخرة وما فيها من البعث والنشور والحساب .

والإيمان بالغيب هو اعتقاد بموجود وراء المحسات متى أرشد إليه الدآيل أو الوجدان السليم، ومن يعتقد بهذا يسهل عليه التصديق بوجود خالق للسموات والأرض منزه عن المادة وتوابعها، وإذا وصف له الرسول العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة، أو وصف له اليوم الآخر لم يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن صدق النبي صلى الله عليه وسلم.

أما من لا يعرف إلا ما يدركه الحس فانه يصعب إقناعه ، وقلما تجد الدعوة إلى الحق من نفسه سبيلا.

(ويقيمون الصلاة) الصلاة في اللغة الدعاء كما قال تعالى (وصل عليهم) ودعاء المعبود بالقول أو بالفعل أو بكليهما يشعر العابد بالحاجة إليه استدرارا للنعمة أو دفعاً للنقمة والصلاة على النحو الذي شرعه الإسلام ، من أفضل ما يعبر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه لو أقيمت على وجهها . أما إذا خدت من الخشوع والخضوع فإنها تكون صلاة لا روح فيها و إن كانت قد وجدت صورتها وهي الكيفيات المخصوصة ؛ ولا يقال المصلى حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة ، لأن الإقامة مأخوذة من أقام العود إذا سواه وأزال اعوجاجه ، فلابد فيها من حضور القلب في جميع أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخالق كأنك تنظر إليه كما ورد في الحديث

ولما للصلاة من خطر فى تهذيب النفوس والسمو بها إلى الملكوت الأعلى أبان الله تعالى عظيم آثارها بقوله ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وجعلها النبى صلى الله عليه وسلم عماد الدين فقال « الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام » .

« اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وقد أمر الله بإقامتها بقوله (وأقيموا الصلاة) وبالمحافظة عليها وإدامتها بقوله: (الذين هم على صلاتهم دائمون) وبأدائها فى أوقاتها بقوله (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً) وبأدائها فى جماعة بقوله (واركموا مع الراكمين) وبالخشوع فيها بقوله (الذين هم فى صلاتهم خاشعون).

(ومما رزقناهم ينفقون) الرزق فى اللغة العطاء، ثم شاع استعماله فيما ينتفع به الحيوان، وجمهرة المسلمين على أن كل ما ينتفع به حلالاكار أو حراما فهو رزق، وخصه جماعة بالحلال فقط.

والإنفاق والإنفاد أخوان ، خلا أن فى الثانى معنى الإذهاب التام دون الأول ، والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل النفقة الواجبـــة على الأهل والولد وذوى القربى ، وصدقة التطوع .

وفي قوله : مما رزقناهم إيماء إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك

الإنسان ، لا كل ما يملك ، و إلى تعليم الإنسان مبادئ الاقتصاد وحب ادخار المال و إن من يجد في نفسه ميلا إلى بذل أحب الأشياء إليه وهو ماله ابتغاء رضوان الله ، وقياما بشكره على أنعمه ، رحمة لأهل البؤس والعوز — كان من المتقين المستعدين المدى القرآن ، وكثير من الناس يصلون و يصومون ، ولكن إذا عرض لهم ما يدعو إلى إنفاق شيء من المال في سبيل الله ، كأن تدعو الحاجة إلى إنفاقه في مصلحة من مصالح المسلمين أو منفعة عامة لا تقوم إلا بالبذل — أعرضوا ونأوا ولم تطاوعهم أنفسهم على بذل شيء منه .

و إنماكان القرآن هدى للمتقين الذين هذه أوصافهم ، لأن الإيمان بالله والإيمان بعده أخرى بعد هذه الحياة يوفى فيهاكل عامل جزاء عمله \_ يهيئ النفوس لقبول هديه والافتباس من أنواره .

وبين ذلك بعضهم بقوله لأن فى الإيمان النجاة ، وفى الصلاة المناجاة ، وفى الإنفاق زيادة الدرجات ، و بعضهم بقوله لأن فى الإيمان البشارة ، وفى الصلاة الكفارة ، وفى الانفاق الطهارة .

وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) .

# الإيضاح

(والذين يؤمنون) روى ابن جرير عن ابن عباس أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمنون بالنبى والقرآن من أهل الكتاب، وبالمؤمنين في قبلها من يؤمنون من مشركى العرب.

( بما أنزل إليك ) هو القرآن الذي يتلى ، والوحى الذي لا يتلى ، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أعداد الركمات في الصلاة ، ومقادير الزكاة ، وحدود

الجنایات ، قال تعالی (وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم) وقال (وما بنطق عن الهوى إن هو إلا وحى یوحى)

ولابد من معرفة ذلك تفصيلا فلا يسع المؤمن جهل ما علم من الدين بالضرورة . والانزال هنا بمعنى الوحى ، وسمى إنزالا لما فى جانب الألوهية من علو الخالق على المخلوق ، أو لإنزال جبريل له على النبى صلى الله عليه وسلم لتبليغه للخلق كما قل ( نزل به الروح الأمين ) .

( وما أنزل من قبلك ) هو التوراة والإنجيل وسائر الكتب السالفة ، فيؤمنون بها إيمانا إجماليا لا تفصيليا .

(وَ بِالْآخِرة هِم يُوقنُونَ ) الدار الآخِرة هي دار الجزاء على الأعمال — والإيمان بها يتضمن الإيمان بكل ما ورد فيها بالنصوص المتواترة كالحساب والميزان والصراط والجنة والنار .

واليقين هو التصديق الجازم الذى لا شبهة فيه ولا تردد ، ويعرف اليقين بالله واليوم الآخر بآثاره فى الأعمال ، فمن يشهد الزور أو يشرب الخر أو يأكل حقوق الناس يكن إيمانه بهما خيالا يلوح فى الذهن لا إيمانا يقوم على اليقين ، اذ لم تظهر آثاره فى الجوارح واللسان ، وهو لا يكون إيمانا حقا الا اذا كان مالكا لزمام النفس مصرفا لها فى أعمالها .

والإيمان على الوجه الصحيح يحصل من أحد طريقين :

- (١) البحث والتأمل في يحتاج الى ذلك كالعلم بوجود الله ورسالة الرسل .
- (۲) خبر الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيا يبلغ عن ربه ، أو خبر من سمع منه بطريق لا تحتمل ريبا ولا شكا وهى طريق التواتر ، كالعلم بأخبار الآخرة وأحوالها ، والعالم العلوى وأوصافه ، وعلينا أن نقف عند ذلك فلا نزيد فيه شيئا ولا نخلطه بغيره مما جاء عن طريق أهل الكتاب أو عن بعض السلف

بدون تمحيص ولا تثبت من صحته ، وقد دوّنه المفسرون في كتبهم وجعلوه من صاب الدن ، وهو ليس منه في شيءً .

# أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولِئِكَ هُمْ الْمُفْاحُِونَ (٥)

# الإيضاح

الفلح الشق والقطع، ومنه سمى الزارع فلاحاً لأنه يشق الأرض، والمفلح الفائز بالبغية بعد سعى فى الحصول عليها واجتهاد فى إدراكها، كأنه انفتحت له وجود النظر ولم تستغلق عليه.

والمشار إليه بأوائك فى الموضعين واحد وهم المؤمنون من غير أهل الكتاب والمؤمنون منهم ، وكرر الإشارة للدلالة على أن انصافهم بتلك الصفات يقتضى نيــل كل واحدة من هاتين الفضيلتين الهدى والفلاح ، وأن كلا منهما كاف فى تميزهم به عن سواهم ، فكيف بهما إذا اجتمعتا .

والتعبير بقوله (على هدى) يفيد لغة التمكن من الهدى وكال الرسوخ فيه، كما يتمكن الراكب على الدابة ويستقر عليها، وقد جاء فى كلامهم: ركب هواه، وجعل الغواية مركبا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَالِهِ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُونْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)

# المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه حال المتقين الذين يؤمنون بالغيب و بمــا أنزل إلى الرسول. صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله ، و بين ما آل إليه أمرهم من الهداية والفلاح. أعقب هذا بشرح حال طائفة ثانية وهم الكفرة الفجرة ، وأبان أنه قد بلغ من أمرهم في الغواية والضلال ألا يجدى فيهم الإنذار والتبشير وألا تؤثر فيهم العظة والتذكير، فهم عن الصراط السوى ناكبون ، وعن الحق معرضون ، فالإنذار وعدمه سيان ، في اذا ينفع النور مهما سطع ، والضوء مهما ارتفع ، مع من أغمض عينيه حتى لا يراه بغضا له ، وعداوة لمن دعا إليه ، لأن الجهل أفسد وجدانه ، فأصبح لا يميز بين نور وظامة ، ولا بين نافع وضار .

وقد جرت سنة الله فى مثل هؤلاء الذين مرنوا على الكفر أن يختم على قلوبهم فلا يبقى فيها استعداد لغير الكفر ، و يختم على سمعهم فلا يسمعون إلا أصواتا لا ينفذ منها إلى القلب شى تنتفع به ، و يجعل على أبصارهم غشاوة ، إذ هم لما لم ينظروا إلى مافى الكون من آيات وعبر ، ولم يبصروا ما به يتقون الخطر ، فكا نهم لا يبصرون شيئاً وكا نه قد ضرب على أبصارهم بغشاوة .

وقد حكم الله عليهم بالعذاب الأليم في العقبى ، وفقد العز والسلطان والخزى في الدنيا كما قال (لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم) .

# الإيضاح

( إن الذين كفروا ) الكفر لغة ستر الشيء وتغطيته ، وقد وصف به الليــل كقوله \* فى ليلة كفر النجومَ غمامُها \*

والزراع كقوله تعالى (كثل غيث أعجب الكفار نباته) من قِبَل أنهم يغطون الحب بالتراب، ثم استعمل في كفر النعم بعدم شكرها، وفي الكفر بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله.

والمراد بالذين كفروا هنا من علم الله أن الـكفر قد رسخ فى قلو بهم حتى أصبحوا غير مستعدين للايمــان ، بجحودهمُ بالنبى صلى الله عليه وســـلم و بمــا جاء به بعد أن ولغتهم رسالته بلاغا محيحاً وعرضت عليهم الدلائل على محتها للنظر والبحث فأعرضوا؟ عنها عناداً واستهزاء .

## وسبب كفرهم :

- (١) إما عناد للحق بعد معرفته ؛ وقد كان من هذا الصنف جماعة من المشركين واليهود فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كأبى لهب وأبى جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود .
- (٣) و إما إعراض عن معرفته واستكبار عن النظر فيه ، والمعرضون عن الحق يوجدون في كل زمان ومكان ، وهؤلاء إذا طاف بهم طائف الحق لووا ر،وسهم واستكبروا وهم معرضون ، وفيهم يقول تبارك وتعالى ( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقون ، ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم؟) سواء اسم بمعنى مستوكا قال تعالى (إلى كلة سواء بيننا و بينكم) والإنذار إخبار بشي مع التخويف بما يترتب على فعله إن كان مذموما أو تركه إن كان محموداً ، و يراد به هنا التخويف من عذاب الله وعقابه على فعل المعاصى .
- (لا يؤمنون) جملة موضحة لتساوى الإنذار وعدمه فى حقهم لافى حقه صلى الله عليه وسلم ولا فى حق الدعاة إلى دينه ، إذ هم يدعون كل كافر إلى الدين الحق ، لا فرق بين المستعد للايمان وغير المستعد .
- (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) الختم والطبع والرين بمعنى واحد، وهو تغطية الشيء مع إبعاد ما من شأنه أن يدخله و يمسه، والمراد بالقلوب العقول، و بالسمع الأسماع، و بالأبصار العيون التي تدرك المبصرات من أشكال وألوان، والغشاوة الغطاء.

المعنى — ضرب الله مثلا لحال قلوب أولئك القوم وقد تمكن الكفر فيها حتى. المتنع أن يصل إليها شيء من الأمور الدينية النافعة لها في معاشها ومعادها وحيل بينها

وبينه - بحال بيوت معدة لحلول ما يأتى إليها مما فيه مصالح مهمة للناس لكنه منع. ذلك بالختم عليها وحيل بينها وبين ماأعدت لأجله — فقد حدث فى كل منهما امتناع دخول شىء بسبب مانع قوى ؛ وكذلك حدث مثل هذا فى الأسماع فلا تسمع آيات الله المنزلة سماع تأمل وتدبر ، وجعل على الأبصار غشاوة فلا تدرك آيات الله المبصرة فى الآفاق والأنفس الدالة على الإيمان ؛ ومن ثم لا يرجى تغيير حالهم ولا أن يدخل الإيمان فى قلوبهم .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُمُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُوْمِنِينَ (٨) يُخَدَّعُونَ النَّاسِ مَنْ يَشُمُرُونَ (٩) يُخْدَعُونَ اللهَ وَاللَّهَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُرُونَ (٩) فِي قَلُو بِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَكُلُمُ عَذَابٌ أَلِيمٍ عِمَا كَانُوا يَكُدُ بُونَ (١٠) .

# المعنى الجملي

ذكر سبحانه أولا من أخلص دينه لله ووافق سره عدنه وفعله قوله ، ثم ثنى بذكر من تحقوا الكفر ظاهراً وباطناً . وهنا ثاث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وهم أخبث الكفرة ، لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاء وخداعا وتمويهاً وتدليساً ، وفيهم نزل (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) ونزل (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) وقد وصف الله حال الذين كفروا في آيتين وحال المنافقين في ثلاث عشرة آية ، نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم ودعاهم صما بكما عميا وضرب لهم شنيع الأمثال .

فنعى عليهم خبثهم فى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر: ، ومكرهم فى قوله: يخادعون الله والذين آمنوا: ، وفضحهم فى قوله: وما هم بمؤمنين ، وفى قوله: وما يخدعون إلا أنفسهم ، وفى قوله: فى قلوبهم مرض ، واستجهلهم فى قوله:

وما يشعرون، وفى قوله: ولكن لا يشعرون، وفى قوله: ولكن لا يعلمون: وتهكم بفعلهم فى قوله، ولكن لا يعلمون: وتهكم بفعلهم فى قوله، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ودعاهم من كل عمياً فى قوله: صم بكم عمى فهم لا يرجعون، وضرب لهم شنيع الأمثال فى قوله: مثنهم كمثل الذى استوقد نارا الخ وفى قوله: أو كصيب من السهاء الخ.

# الإيضاح

(ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر) أصل ناس أناس و يشهد له إنسان و إنسى ، وسموا بذلك لظهورهم وتعلق الإيناس بهــــــم ، كما سمى الجن جنا لاجتنانهم واختفائهم .

من يقول الخ هم أوائك النفر من المنافقين الذين كانوا فى عصر التنزيل كعبدالله ابن أبي بن سلول وأصحابه وأكثرهم من اليهود ، ولهم نظراء في كل عصر وقطر .

واليوم الآخر — هو من وقت الحشر إلى مالا يتناهى ، أو إلى أن يدخل أهل . الجنة الجنة وأهل النار النار ، وخصوا بالذكر الإيمان بهما إشارة إلى أنهم أحاطوا بجانبى الإيمان أوله وآخره ، وهم لم يكونوا كذلك ، إذ كانوا مشركين بالله لأنهم يقولون عزير ابن الله ، وجاحدين باليوم الآخر إذ علوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقد حكى الله عبارتهم ليبين كال خبثهم لأن ماقالوه لو صدر عنهم لاعلى وجه الخداع والنفاق مع ما هم عليه لم يكن ذلك إيماناً لاتخاذهم الولد واعتقادهم أن الجنة لايدخلها غيرهم ، فيا بالك بهم إذا قالوه تمو يهاً على المؤمنين واستهزاء بهم .

( وما هم بمؤمنين ) أى وماهم بداخلين فى عداد المؤمنين الصادقين الذين يشعرون بعظيم سلطان الله ، و يعلمون أنه مطلع على سرهم ونجواهم ، إذ هم كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات ، ظنا منهم أن ذلك يرضى ربهم ، ثم هم بعد ذلك منغمسون فى الشرور والمآثم من كذب وغش وخيانة وطمع إلى نحو ذلك مما حكاه الكريم عنهم ونقله الرواة .

(یخادعون الله والذین آمنوا) الخدع أن توهم غیرك خلاف ما تخفیه لتحول بینه و بین ما یرید ، وأصله من قولهم : حدع الضب إذا تواری فی جحره ، وضب خادع إذا أوهم حارسه الإقبال علیه ثم خرج من باب آخر .

والخدع هنا من جانب المنافقين لله وللمؤمنين ، والتعبير بصيغة المخادعة للدلالة على المبالغة فى حصول الفعل وهو الخدع ، أو للدلالة على حصوله مرة بعد أخرى ، كا يقال مارست الشيء وزاولته ، إذ هم كانوا مداومين على الخدع ، إذ أعمالهم الظاهرة لا تصدقها بواطنهم ، وهذا لا يكون إلا من مخادع لا من تائب خاشع .

وخداعهم المؤمنين بإظهار الإيمان و إخفاء الكفر للاطلاع على أسرارهم و إذاعتها إلى أعدائهم من الشركين واليهود ، ودفع الأذى عن أنفسهم .

(وما یخدعون إلا أنفسهم) إذ ضرر عملهم لاحق بهم ، فهم يغرّون أنفسهم بالأكاذيب و يلقونها في مهاوى الهلاك والردى .

(وما يشعرون) يقال شعر به يشعر شعورا: علم به وفطن ، والفطنة إنما تتعلق بخفايا الأمور، فالشعور لا يكون إلا فى إدراك ما دق وخنى من شئ حسى أوعقلى . وقد ننى الشعور عنهم فى مخادعتهم لله ، لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالهم ولم يراقبوه فى أفعالهم ، ولم يفكروا فيا يرضيه ، بل جروا فى ريائهم على ما ألفوا وتعودوا فهم يعملون عمل المخادعين وما يشعرون ، فاذا عرض لهم زاجر من الدين يحول بينهم و بين ما يشتهون — وجدوا لهم من العاذير ما يسهل أمره ، إما بأمل فى المغفرة ، أو تحريف فى أوامر الكتاب ، لما رسخ فى نفوسهم من عقائد الزيغ التى يسمونها إيماناً ، وهم فى الحقيقة مخدوعون ، وعن الصراط السوى نا كبون .

والمشاهد أن الإنسان إذا هم بعمل وناجى نفسه ، وجدكا أن فى قلبه خصمين مختصمين ، أحدها يميل به إلى اللذة ويسير به فى طريق الضلال والغواية ، وثانيهما يأمره بالسير فى الطريق القويم وينهاه عن اتباع النفس والهوى ، ولقد جاء فى كلامهم عن المتردد « فلان يشاور نفسيه » .

ولا يترجح عنده جانب الشر إلا إذا خدع نفسه وصرفها عن الحق ، وزين لهـ ا اتباع الباطل ، و إنما يكون ذلك بعد مشاورة ومذاكرة تجول فى الخاطر وتهجس فى النفس ربى لا ينتفت إليها الإنسان ولا يشعر بما يجول بين جنبيه .

(فى قلوبهم مرض) القلوب هنا العقول ، وهو تعبير معروف عند العرب ، كأنهم لاحظوا أن القاب يظهر فيــه أثر الوجدان الذى هو السائق إلى الأعمال كاضطرابه حين الخوف أو اشتداد الفرح .

ومرضها ما يطرأ عليها مما يضعف إدراكها وتعقلها لفهم الدين ومعرفة أسراره وحكمه ، وفقدان هذا الإدراك هو الذى عبر عنه القرآن بقوله : (لهم قلوب لا يفقهون بها).

ومن أسباب ذلك الجهل والنفاق والشك والارتياب والحسد والضغينة إلى غير ذلك مما يفسد الاعتقاد والأخلاق و يجعل أحكام العقل في اضطراب .

وقد وجد هذا المرض عند هؤلاء المنافقين حين كانوا في فترة من الرسل فلم يكن. لهم حظ من قراءة كتب الدين إلا تلاوتها ولا من أعماله إلا إقامة صورها دون أن تنفذ أسرارها إلى القلوب، فتهذب النفوس وتسمو بها إلى فضائل الأخلاق والتفقه في الدين.

(فزادهم الله مرضاً) بعد أن جاء النذير البشير ومعه البرهان القاطع والنوز الساطع وأبوا أن يتبعوه وزاد تمسكهم بما كانوا عليه ، فكان ذلك النور عمى فى أعينهم ، ومرضاً فى قلوبهم وتحرقت قلوبهم حسرة على ما فاتهم من الرياسة ، وحسدا على ما يرونه من ثبات أمر الرسول وعلو شأنه يوما بعد يوم .

(ولهم عذاب أليم) أليم من ألِم يألم فهو أليم بمعنى مؤلم ( بفتح اللام ) إذ يصل ألمه إلى القاوب ، وصف به العذاب نفسه لبيان أن الألم بلغ الغاية حتى سرى من المعذّب ( بفتح اللام ) إلى العذاب المتعلق به .

( بما كانوا يكذبون ) أي بكذبهم في دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر ، فهم

لم يُصدقوا بأعمالهم ما يزعمونه من حالهم ، وقد جعل العذاب جزاء الكذب دون سائر موجباته الأخرى كالكفر وغيره من أعمال السوء ، للتحذير منه وبيان فظاعته وعظم جرمه ، وللإشعار بأن الكفر من محتوياته ، وإليه ينتهى فى حدوده وغاياته ، ومن ثم حذر منه القرآن أتم التحذير ، وما فشا فى أمة إلا كثرت فيها الجرائم ، وشاعت فيها الرذائل ، فهو مصدر كل رذياة، ومنشأ كل كبيرة ، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إيا كم والكذب فإنه مجانب للإيمان .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلِمَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفْهَاءِ ؟ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السَّفْهَاءِ ؟ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السَّفْهَاءِ وَلَكِنْ لاَ يَعلَمُونَ (١٣).

# المعنى الجملي

عدد الله فى هذه الآيات الثلاث بعض شناعاتهم المترتبة على كفرهم ونفاقهم ، ففصل بعض خبائثهم وجناياتهم وذكر بعض هفواتهم ثم أظهر فساده وأبان بطلانها ، فحكى ما أسداه المؤمنون إليهم من النصائح حين طلبوا منهم ترك الرذائل التى تؤدى إلى الفتنة والفساد والتمسك بأهداب الفضائل واتباع ذوى الأحلام الراجحة والعتمول الناضجة ، ثم ما أجاوا به مما دل على عظيم جهلهم وتماديهم فى سفههم وغفلتهم .

# الإيضاح

(و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض) الفساد خروج الشي عن حد الاعتدال ، والصلاح ضده ، والفساد فى الأرض هيج الحروب والفتن الذى يؤدى إلى اختلال أمر الماش والمعاد ، والمنهى عنه هنا الأسباب المؤدية إلى الفساد من إفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار و إغرائهم بالمؤمنين ، وتنفيرهم من اتباع محد صلى الله عليه وسلم

والأخذ بما جاء به من الإصلاح ، إلى نحو أولئك من فنون الشر وصنوف الفتن ، كما يقول إنسان لآخر : لا نقتل نفسك بيدك ، ولا تلق بيديك إلى التهلكة ، إذا أقدم على ما هذه عاقبته .

(قالوا إنما نحن مصلحون) أى لا شأن لنا إلا الإصلاح، فنحن بعيدون عن شوائب الإفساد باتباعنا رؤساء نا الذين استنبطوا تعاليمهم من الأنبياء، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ونعتنق دينا جديداً لا عهد لنا به من قبل ؟

وهكذا شأن المفسدين في كل زمان يدّعون في إنسادهم أنه الإصلاح بعينه، فإن كانوا على بينة من إفسادهم وضلالهم فهم يدّعون ذلك ليبرئوا أنفسهم من وصمة الإفساد بالتمويه والخداع ، وإن كانوا مسوقين إليه تقليدا للرؤساء ، فهم يدعونه عن اعتقاد ، وإن كان السير على منهاجه مفسداً للأمة في الحقيقة والواقع ، إذ هم عطلوا وسائل البحث التي تميز الإصلاح من الإفساد ، فهم بصدهم عن سبيل الإسلام الداعي إلى الوحدة والالتئام ، يدعون إلى الفرقة والانفسام ، وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير من اتباع الحق والسير على منهاج الباطل ومؤازرة أهله .

(ألا إنهم هم المفسدون) أى هم وحدهم هم المفسدون دون من أومئوا إليهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، وفى هذا الأسلوب مبالغة فى الرد عليهم ، ودلالة على السخط العظيم .

(ولكن لا يشعرون) بهذا الإفساد لأنه أصبح غريزة في طباعهم بما تمكن فيها من الشبه بتقليدهم أحبارهم الذين أشر بت قلو بهم تعظيمهم والثقة بآرائهم .

(وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) الذين اتبعوا قضية العقل وسلكوا سبيل الرشاد، وكان للايمان سلطان على نفوسهم، وعليه بنوا تصاريف أعمالهم كعبد الله ابن سلّام وأشباهه من أحبارهم.

(قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟) السفه خفة فى العقل وفساد فى الرأى ، ومنه قيل ثوب سفيه أى ردىء النسج ، وعنوا بالسفهاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

أما مهاجروهم فلأنهم عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا أوطانهم وتركوا ديارهم ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسيروا على هديه . وأما الأنصار فلأنهم شاركوا المهاجرين في ديارهم وأموالهم .

ولا يستبعد ممن انهمك فى السفاهة وتمادى فى الغواية ، وممن زين له سوء عمله فرآه حسناً وظن الضلال هدى أن يسمى الهدى سفهاً وضلالا .

(ألا إنهم هم السفهاء) وحدهم دون من عرَّضوا بهم ونسبوهم إلى السفه ، إذ هم لهم سلف صالح تركوا الاقتداء بهم واكتفوا بانتظار شفاعتهم و إن لم يجروا على هديهم وسنتهم ، بخلاف أونئك الذين لا سلف لهم إلا عابدو أصنام وقد هداهم الله وصارت قلوبهم مطمئنة بالإيمان .

(ولكن لا يعلمون) ما الإيمــان وما حقيقته ؟ حتى يعلموا أن المؤمنين سنهاء أو عقلاء .

وقد ختمت هذه الآية بلا يعلمون ، وسابقتها بلا يشعرون ، لأن الإيمان لا يتم إلا بالعلم اليقينى ، والفائدةُ المرجوَّة منه وهى السعادة فى المعاش والمعاد لا يدركها إلا من يعلم حقيقته و يدرك كنهه ، فهم قد أخطئوا فى إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرهم .

أما نفاقهم و إفسادهم فى الأرض فقد بلغ من الوضوح مبلغ الأمور المحسوسة ، التى تصل إلى الحواس والمشاعر ، ولكن لا حس لهم حتى يدركوه .

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهَٰزِ أُونَ (١٤) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولئيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦).

#### المفردات

اللقاء المصادفة تقول: لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته ، خلوا إما من خلوت بفلان و إلى فلان إذا الفردت به ، و إما من خلا بمعنى مضى ومنه القرون الخالية ، واطلب الأمر وخلاك ذم أى جاوزك ومضى عنك ، والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن كا قال (شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا). والاستهزاء السخرية يقال هزأت به واستهزأت كأجبت واستجبت ، وأصل المادة نفيد الخفة يقال ناقة تهزأبه أى تسرع . يمذهم أى يزيدهم من مد الجيش وأمده إذا زاد عدده وقواه ، والطغيان ( بضم الطاء وكسرها ) مجاوزة الحد في كل شيء . والعمه ظلمة البصيرة كالعمى في البصر وأثره الحيرة والاضطراب بحيث لايدرى الإنسان أين يتوجه ، يقال عيه فيو عه وعامه وعامه وجاعة عمه .

## المعنى الجملي

وصف الله في هذه الآيات حال جماعة من المنافتين كانوا في عصر التنزيل قد بلغ من دعارتهم وتمردهم في النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين ، ويتكلمون بلسانين ، فاذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، وإذا خلوا إلى شياطينهم دعاة الفتنة والإفساد الذين يصدون عن سبيل الحق قالوا لهم إنما نقول ذلك لهم استهزاء بهم ، وقد فضح الله بهتانهم وأوعدهم شديد العقاب على استهزائهم وزادهم حيرة في أمورهم ، ثم ذكر أنهم قد اختاروا الضلالة على الهدى إذ هم أهملوا العقل في فهم الكتاب بعد أن تمكنت منهم النقاليد والعادات وتحكمت فيهم البدع فضروا في تجارتهم وما كانوا مهتدين فيها ، لأنهم باعوا ماوهبهم الله من النور والهدى بضلالات البدع والأهواء .

# الإيضاح

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنامعكم إنما نحن مستهزئون) أى إذا رأى المنافقون المؤمنين واجتمعوا بهم قالوا كذبا وبهتانا آمنا كإيمانكم وصدقنا كتصديقكم ، وإذا انفردوا بأمثالهم من دعاة الفتنة والإفساد قالوا لهم إنا على عقيدتكم وموافقوكم على دينكم ، وإنما نظهر لهم الإيمان استهزاء بهم لنشاركهم في الغنائم ونحفظ أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيديهم ونطلع على أسرارهم.

(الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون) أى الله يجازيهم بالعقاب على استهزائهم (وسمى هــذا الجزاء استهزاء للمشاكلة في اللفظ ، والعرب تسمى الشيء باسم غيره إذا شاركه في اللفظ كا سموا جزاء السيئة سيئة) و يزيدهم في عتوهم وكفرهم و يجعلهم حائرين مترددين في الضلال عقو بة لهم على استهزائهم .

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) أى هؤلاء قد رغبوا عن الهدى وسلوك الطريق المستقيم ومالوا إلى الضلال واشتروه ولكن لم تكن تجارتهم رابحة، إذ هم أضاعوا رأس المال وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة والاستعداد لإدراك الحقائق ونيل الكمال فأصبحوا خاسرين آيسين من الربح .

و إن من كانت هذه حالهم فلاعلم لهم بطرق التجارة ، فإن التاجر إن فاته الربح في صفقة فر بما تداركه فى أخرى ما دام رأس المال موجودا ، أما وقد فقد رأس المال فلا سبيل إلى الربح بحال .

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ (١٧) صُمْ بُكُمْ مُمْى "فَهُمْ لاَيرْجِمُونَ (١٨).

#### المفردات

المُتَلُ والمُثِلُ والمثيل كالشّبه والشّبه والشبيه وزنا ومعنى ، ثم استعمل فى بيان حال الشيء وصفته التى توضحه وتبين حاله كقوله (مثل الجنة التى وعد المتقون) الح . وقوله (ولله المثل الأعلى) واستوقد النار طلب وقودها أى سطوعها وارتفاع لهبها بفعله أو فعل غيره ، ويقال ضاءت النار وأضاءت وأضاءته النار ، أى أظهرته بضوئها . وترك أى صير . والصمم آفة تمنع السماع . والبكم الخرس . والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر .

#### المعنى الجملي

نهج القرآن الكريم نهج العرب في أساليبها ، فضرب الأمثال التي تجلى المعانى أنم جلاء وتحدث في النفوس من الأثر ما لا يقدر قدره ولا يسبر غوره ، لما فيها من إبراز المعقولات الخفية في معرض المحسوسات الجلية ، وإظهار ما ينكر في اباس ما يعرف و يشهر ، وعلى هذا السنن ضرب الله مثل المنافقين ، فصور حالهم حينا أسلموا أولا ودخل نور الإيمان في قلوبهم ، ثم داخلهم الشك فيه فكفروا به إذ لم يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه ، وصاروا لا يبصرون مسلكا من مسالك الهداية ، يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه ، وقد أضاء ذلك النور قلوب من حولهم من الأميان المناقعوا بها في جلب خير أو دفع ضر ، المؤمنين المخلصين \_ بحال جماعة أوقدوا ناراً لينتفعوا بها في جلب خير أو دفع ضر ، فلما أضاءت ما حولهم من الأشياء والأماكن ، جاءها عارض خفي أو أمر سماوى كمطر شديد أو ربح عاصف جرفها و بددها فأصبحوا في ظلام دامس لا يتسنى لهم الإبصار بحال .

ثم جعلهم مرة أخرى كالصم البكم العمى الذين فقدوا هذه المشاعر والحواس ، إذ هم حين لم ينتفعوا بآثارها فكأنهم فقدوها ، فما فائدة السمع إلا الإصاخة إلى نصح الناصح وهدى الواعظ ، وما منفعة اللسان إلا الاسترشاد بالقول وطلب الدليل والبرهان لتتجلى المعقولات وتتضح المشكلات ، وما مزية البصر إلا النظر والاعتبار

لزيادة الهدى والاستبصار ، فمن لم يستعملها فى شىء من ذلك فكا أنه فقدها ، وأنى لمثله أن يخرج من ضلالة أو يرجع إلى هدى ؟ .

## الإيضاح

(مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون) أى مثل المنافقين وحالهم كحال الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم من الأمكنة والأشياء أطفأ الله نارهم التي منها استمدوا نورهم بنحو مطر شديد أو ربح عاصف قصيرهم لا يبصرون شيئا ، لأن النور قد زال ولم يبق منه أثر ولا عين .

(صمّ بكم عمى) وصفهم الله بهذه الصفات مع سلامة مشاعرهم ، من قِبَل أنهم فقدوا منفعة السمع فلا يصغون لعظة واعظ ولا إرشاد مرشد ، بل هم لا يفقهون إن سمعوا فكأنهم صم لا يسمعون ، كا فقدوا منفعة الاسترشاد وطلب الحكمة ، فلا يطلبون برهانا على قضية ولابيانا عن مسألة تخنى عليهم ، فكأنهم بكم لا يتكلمون وفقدوا منافع الإبصار من النظر والاعتبار ، فلا يرون ما يحل بهم من الفتن فينزجروا ولا يبصرون ما تتقلب به أحوال الأمم فيعتبروا .

( فهم لا يرجعون ) أى فهم لا يعودون من الضلالة إلى الهدى الذى تركوه وأضاعوه ، إذ من فقد حواسه لا يسمع صوتا يهتدى به ولا يصيح لينقذ نفسه ، ولا يرى بارقا من النور يتجه إليه ويقصده ، ولا تزال هذه حاله ، ظلمات بعضها فوق بعض حتى يتردى فى مهاوى الهلاك .

أَوْ كَصَيَّتِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَ بَرْقُ بَجُعْمُلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَا نَهِمْ مِنَ الصَّوَاءِقِ حَذَرَ اللَّوْتِ واللهُ مُحِيطُ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلِّما أَضَاءً لَهُمْ مَشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ الْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلِّما أَضَاءً لَهُمْ مَشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاء اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْهِمْ وأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامُوا ، وَلَوْ شَاء اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْهِمْ وأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِرُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِرُ الْهَا ، وَلَوْ شَاء اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْهِمْ وأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِرُ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِرُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِرُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### المفردات

الصيب المطر يصوب ويمزل من الصوب وهو النزول . والرعد هو الصوت الذي يسمع في السحاب أحيانا عند تجمعه . والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب غالبا ، وربما لمع في الأفق حيث لا سحاب ، وأسباب هذه الظواهم اتحاد كهر بائية السحاب الموجبة بالسالبة كما تقرر ذلك في علم الطبيعيات . والصاعقة نار عظيمة تنزل أحيانا أثناء المطر والبرق ، وسببها تفريغ الكهر بائية التي في السحاب بجاذب يجذبها إلى الأرض . والإحاطة بالشيء الإحداق به من جميع جهاته والخطف الأخذ بسرعة . فاموا أي وقفوا في أما كنهم منتظرين تغير الحال ليصلوا إلى المقصد أو يلجئوا إلى ملجأ يعصمهم من الخطر .

# المعنى الجملي

ضرب الله مثلا آخر يشرح به حال المنافقين ويبين فظاعة أعالهم وسوء أفعالهم زيادة في التنكيل بهم وهتكا لأستارهم ، إذ كانوا فتنة للبشر ومرضا في الأم ، فجعل حالهم وقد أتنهم تلك الإرشادات الإلهية النازلة من السهاء فأصابهم القلق والاضطراب واعترضتهم ظلمات الشبه والتقاليد والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالف آراءهم ، ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس من النور يلمع في أنفسهم حين يدعوهم الداعي وتلوح لهم الآيات البينة والحجج القيمة فيعزمون على اتباع الحق وتسير أفكارهم في نوره بعض الخطوات ، ولكن لا يلبثون أن تعود إليهم عتمة التقليد وظلمة الشبهات فتقيد الفكر و إن لم تقف سيره بل تعود به إلى الحيرة - كال قوم في إحدى الفلوات نزل بهم بعد ظلام الليل صيب من السهاء فيه رعود قاصفة و بروق في إحدى الفلوات نزل بهم بعد ظلام الليل صيب من السهاء فيه رعود قاصفة و بروق لامعة وصواعق متساقطة ، فتولاهم الدهش والرعب ، فهووا بأصابعهم إلى آذانهم كلا قصف هزيم الرعد ليسدوا منافذ السمع لما يحذرونه من الموت الزوام و يخافونه من نزول الحام ، ولسكن هل ينجى حذر من قدر « تعددت الأسباب والموت واحد »

بلى إن الله قدير أن يذهب الأسماع والأبصار التى كانت وسيلة الدهش والخوف، ولكن لحكمة غاب عنا سرها، ومصلحة لا نعرف كنهها، لم يشأ ذلك وهو الحكيم الخبير.

# الإيضاح

( أو كصيب من السماء ) أى كقوم نزل بهم صيب من السماء ، وفي قوله من السماء إيماء إلى أنه شيء لا يمكن دفعه .

( فيه ظلمات ورعد و برق ) أى فيه ظلمة الليل ، وظلمة السحب ، وظلمة الصيب نفسه .

( يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت ) أى يجعلون أنامل أصابعهم فى آذانهم كلا حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذ السمع خوفا على أنفسهم من الموت ، مع أن سد الآذان ليس من أسباب الوفاية من الصاعقة حتى يدفع الموت عنهم .

(والله محيط بالكافرين) أى والله مطلع على أسرارهم عالم بما فى ضمائرهم قادر على أخذهم أينما كانوا ، فما صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا يغنى عنهم من الله شيئا إذ لا يغنى حذر من قدر ، فمن لم يمت بالصاعقة مات بغيرها .

( يكاد البرق يخطف أبصارهم ) أى يكاد البرق يختلس أبصارهم ويستلبها بسرعة من شدة الضوء المفاحي .

(كما أضاء لهم مشوا فيه ) أى كلما أنار البرق الطريق فى الليلة المظامة مشوا في مطَرَح وره خطوات يسيرة .

( و إذا أظلم عليهم قاموا ) أى و إذا خنى البرق واستتر وأظلم الطريق وقفوا في أماكنهم متحيرين منتظرين فرصة أخرى عسى أن يتسنى لهم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ يعصمهم من الهلاك.

(ونو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) أى ولو شاء أن يذهب الأسماع والأبصار بصوت الرعد ونور البرق لفعل ، لكنه لم يشأ لحركم ومصالح هو بها عليم .

( إن الله على كل شيء قدير ) أي أنه ما شاء كان ، إذ لا يعجزه شيء في الأرض. ولا في السياء .

يَا يَهُمَّ النَّاسُ اعْبُدُوا رَ بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا لَمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا يَعْبَلُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَاوَ السَّمَاء بِنَاءً وَأَنْزَلَ. مِنَ الشَّمَ التَّرِوْقَ اللَّمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَاداً وَمِنَ الشَّمَ التَّرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ وَالشَّمَ المَّهُونَ (٢٢) .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أصناف الخلق و بين أن منهم المهتدين ، والكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهداية ، والمنافقين المذبذبين بين ذلك \_ دعا الناس إلى دين التوحيد الحق وهو عبادة الله وحده عبادة خشوع و إخلاص حتى كأنهم ينظرون إليه و يرونه ، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم ، فإن فعلوا ذلك أعدوا أنفسهم للتقوى و بلغوا الغاية القصوى .

ثم عدد بعض نعمه المتظاهرة عليهم الموجبة للعبادة والشكر ، فجعل منها خلقهم أحياء قادرين على العمل والكسب، ثم خلق الأرض مستقرا ومهادا لينتفعوا بخيراتها و يستخرجوا معادنها ونباتها ، ثم بنى لهم السهاء التي زينها بالكواكب وجعل فيها مصابيح يهتدى بها السارى في الليل المظلم ، وأنزل منها الماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها وأشكالها .

أفليس فى كل هذا ما يطوّح بالنظر ويهدى الفكر إلى أن خانق هذا الكون البديع المثال لا ندّ له ولا نظير ، وأن ما جعلوه أندادا له لا يقدر على إيجاد شيء

هم خلق ، وأنهم يعلمون ذلك حق العلم ، فكيف يستغيثون بغير الله و يدعون غير الله و يدعون غير الله و يدعون غير الله و يستشفعون به و يتوسلون إليه ، مع أنه لا خالق ولا رازق إلا هو ؟

# الإيضاح

( يأيها الناس اعبدوا ر بكم ) العبادة خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود ، والرب هو الذى يسوس من يربيه و يدبر شئونه ، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بعبادة الله وحده ، وقد كان هذا صنيع كل نبى كما فال ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) .

والخاطبون بهذه الدعوة أولا هم العرب واليهود فى المدينة وما حولها ، وكانوا بؤمنون بالله و يعبدون غيره إما بدعائه مع الله ، أو من دون الله .

(الذى خلقكم والذين من قبلكم) أى أن هذا الرب العظيم المتصف بتلك الصفات التى تعلمونها ــ هو الذى خلقكم وخلق من قبلكم ورباكم وربى أسلافكم ودبر شئونكم ووهبكم من طرق الهداية ووسائل المعرفة مثل ماوهبهم ، فاعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته أحدا من خلقه .

( الهلسكم تتقون ) أى فاعبدوه على تلك الشاكلة ، فإن العبادة على هذا السنن هى التى تعدكم للتقوى و يرجى بها بلوغ درجة الكال القصوى .

ثم ذكر بعض خصائص الربوبية التي تقتضي الاختصاص به تعالى فقال:

(الذى جعل لَـكُم الأرض فراشا) أى هوالذى مهد لَـكُم الأرض وجعلها صالحة للافتراش والإعامة فيها .

(والسهاء بناء) البناء وضع شىء على آخر بحيث يتكون من ذلك شىء بصورة خاصة ؛ أى هو الذى كون السهاء بنظام متهسك كنظام البناء ، وسوى أجرامها على ما نشاهد وأمسكها بسنة الجاذبية حتى لا تقع على الأرض ولا يصطدم بعضها ببعض حتى يأتى اليوم الموعود .

(وأترل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لسكم) أى وهو الذى أنزل من السهاء مطرا يسقى به الزرع و يغذى به النبات فأخرج به ثمرا نأكل منه وننتفع به . (فلا تجعلوا لله أنداداً) الند الشريك والكفء يقال فلان ند فلان إذاكان ثماثلا له فى بعض الشئون ، والأنداد هم الذين خضع الناس لهم وقصدوهم فى قضاء حاجاتهم ، وكان مشركو العرب يسمون ذلك الخضوع عبادة إذ لم يكن عندهم شرع ينهاهم عن عبادة غير الله ، وأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أندادا وأربابا \_ كانوا يتحاشون هذا اللفظ ، فلا يسمون ذلك الاتخاذ عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة وأندادا ، بل يسمون دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلا واستشفاعا وتشريعهم لهم بعض العبادات وتحليل المنكرات وتحريم بعض الطيبات فقها واستنباطا من التوراة والكل متفقون على أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو .

(وأنتم تعلمون) أى وإنكم لتعلمون بطلان ذلك، وإنكم إذا سئلتم من رزقكم من السموات والأرض ومن يدبر الأمر؟ تقولون: الله، فلم إذا تدعون غيره وتستشفعون به؟.

ومن أين أتيتم بهذه الوسائط التي لا تضر ولا تنفع؟ ومن أين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما شرعه الله حتى قنتم ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلني ) .

وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِ نَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. وَادْعُوا شُهدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمَ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُواالنَّارَالَّتِي وَقُودُهَاالنَّاسُ والِحْجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ (٢٤).

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلاثة : متقون يهتدون بهديه ، وجاحدون معاندون عن سماع حججه و براهينه ، ومذبذبون بين ذلك طلب هنا إلى الجاحدين المعاندين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي أن القرآن

معجزته أن يتعرفوا إن كان هو من عندالله كما يدعى أو هو من عندنفسه كما يدعون ، فيروزوا أنفسهم و يحاكوه ، لعلهم يأتون بمثل سورة من أقصر سوره ، وهم فرسان البلاغة وعصرهم أرقى عصور الفصاحة ، والكلام ديدنهم و به تفاخرهم ، وكثير منهم حاز قصب السبق في هذا المضار ، ولم يكن محمد من بينهم ، فهو لم يمرن عليه ، ولم يبار أهله ولم ينافسهم فيه .

فإن عجزوا ولم يستطيعوا ذلك ، وهم لا يستطيعون و إن تظاهر أنصارهم وكثر أشياعهم ، بل لو اجتمعت الأنس والجن جميعا ، فليعلموا أن ما جاءهم به فأعجزهم لم يكن إلا بوحى سماوى و إمداد إلهى لا يسمو إليه محمد بعقله ولا يصل بيانه إلى مثل أسلو به ونظمه ، و إذا استبان عجزهم ولزمتهم الحجة فقدصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ادعى ، وكان من ارتاب في صدقه معاندا مكابرا واستحق العقاب وكان جزاؤه النار التي وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه من أحجار وأصنام ، أعدت لكل من جحد الرسل أو استحدث في الدين ما هو منه براء .

# الإيضاح

( و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) أى إن ارتبتم فى أمر هذا القرآن وزعمتم أنه من كلام البشر فأتوا بمثله لأنكم تقدرون على ما يقدر عليه سائر البشر .

( وادعوا شهداءكم من دون الله ) أى ادعو الحاضرين فى مشاهدكم من رؤسائكم وأشرافكم الذين تفزعون إليهم فى المامات وتعولون عليهم فى المهمات .

وقد يكون المراد بالشهداء الأصنام ؛ أى ادعوا أصنامكم الذين اتخذتموهم آلهة وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق ، وابتعدوا عن الله ناصر محمد صلى الله عليه وسلم .

تلقاء نفسه ، فلدبكم مايهدى إلى الحق و يجلى الأمر ، فها هوالقرآن أمامكم فأتوا بسورة من مثله .

وقد نزل فى هـذا المعنى آيات كثيرة بمكة أولها ما فى سورة الإسراء (قل المن المجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) ثم ما فى سـورة هود (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) ثم ما فى سورة يونس (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله) وما جاء فى هذه السورة المدنية .

(فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) النار موطن العذاب، ونؤمن بها كما أخبر القرآن ولا نبحث عن حقيقتها، والوقود (بفتح الواو) ما توقد به النار، والمراد بالناس العصاة، والمراد بالخجارة هنا الأصنام كما قال (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) وقوله: أعدت للكافرين ؟ أى هيئت للذين لا يستجيبون دعوة الرسل أو ينحرفون عنها لخالفتهم هدى الدين وعمل ما تنكره شرائع الأنبياء والمرسلين.

والخلاصة: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الإتيان بالمثل بعد أن بذلتم المجهود، (ولن تفعلوه فليس فى استطاعتكم) فاحذروا من العناد واعترفوا بكونه منزلا من عند الله، لئلاتكونوا أنتم وأصنامكم وقوداً للنار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِي مِنْ تَعَيْمِ اللَّهِ الْأَنْهَارُ الَّذِي رَنْقَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ تَعَرْةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْمِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالدُونَ (٢٠) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر الكافرين وما أعد لهم من العقاب. قفي على ذلك ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعد لهم من نعيم مقيم في الدار الآخرة ، وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الترهيب بالترغيب تنشيطاً لا كتساب ما يوجب الزلني عند الله ، وتثبيطاً عن اقتراف ما يوجب البعد من رضوانه تعالى .

والمأمور بهذا التبشير كل من يسمع الأمر من أهله ، وقد وعد الله الذين آمنوا بهذه الجنات وما فيها من لذات ، ونفوض علم ذلك إلى الله تعالى ونكتنى بما ورد من أن لذات الآخرة أعلى من لذات الدنيا ، فقد روى عن ابن عباس : أنه قال ليس فى الدنيا بما فى الجنة إلا الأسامى ، وجاء فى الصحيحين مرفوعا عن الله عز وجل «أعددت لعبادى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وهو فى المعنى مفسر لقوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء عاكانوا يعملون ) .

# الإيضاح

( وبشر الذين آمنوا ) البشارة الإخبار بما يسر ، وآمنوا أى بالله وصفاته التى جاء بها النقل وأيدها العقل ، وبالنبى و بما جاء به ، وبالبعث والجزاء ، ولا يتحقق الإيمان إلا باطمئنان القلب وقيام البرهان الذى لايقبل الشك والارتياب ، وأفضل البراهين ما أرشد إليه القرآن من النظر فى آيات الله فى الآفاق والأنفس ، فقد يبلغ الإنسان علم اليقين بنظرة صادقة فى هذا الكون الذى بين يديه ، أو فى نفسه إذا تجلت له بغرائب خلقها و بدائع صنعها .

( وعملوا الصالحات ) العمل الصالح معروف عند الناس فقد أودع فى فطرتهم ما يميزون به بين الخير والشر ، ولكن بعضهم يضل بما يطرأ على نفسه من زيغ يحيد به عن الهدى ، ويتبعه آخرون فى ضلاله فتتولد التقاليد الضارة ، وتكون هى

4

ميزان الخير والصلاح لدى الضالين و إن كانت مخالفة لأصل الفطرة كما ورد فى الحديث «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .

وقد بين الكتب الأعمال الصالحة فى آى كثيرة كقوله (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) .

(أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) قال الفراء: الجنة البستان فيه النخيل، والفردوس البستان فيه الكرم، والمراد بها هنا دار الخلود في الحياة الآخرة أعدها الله المتقين كما أعد النار للكافرين، ونحن نؤمن بهما ولا نبحث عن حقيقتهما. والأنهار واحدها نهر ( بفتح الهاء وسكونها) وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كنيل مصر، وجرى الأنهار من تحتها هو كما نشاهد في الأشجار التي على شواطئ الأنهار الجارية.

(كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل) أى كلا رزقوامن الجنة رزقا من بعض ثمارها قالوا هذا الذى وعدنا به فى الدنيا جزاء على الإيمان وصالح العمل، فهو من وادى قوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض. نتبوأ من الجنة حيث نشاء).

(وأتوا به متشابها) أى أن رزق الجنة وتمرها يتشابه على أهلها فى صورته و يختلف فى طعمه ولذته .

(ولهم فيها أزواج مطهرة) أى ولهم فى الجنات أزواج تطهرن غاية التطهر، فليس فيهن ما يعبن عليه من خبث جسدى مما عليه النساء فى الدنيا كالحيض والنفاس، أو نفسى كالكيد والمكر وسائر مساوى الأخلاق.

وصحبة الأزواج فى الآخرة من الأمور الغيبية التى نؤمن بها كما أخبر الله ولا نبحث فيا وراء ذلك ، فأطوار الآخرة أعلى مما فى حياتنا الدنيا ، فهى سالمة من المنغصات فى الطعام والشراب والمباشرة الزوجية ، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن أهل الجنة يأ كلون فيها ويشر بون ولا يتْفُلُون ولا يبولون ولا يتغو طون ولا يتمخطون ، فالوا فما بال الطعام ، قال جُشاء ورشح كرشح المسك ، يعدون التسبيح والتحميد كما تعهمون النَّهُ س » .

(وهم فيها خالدون) الخلود لغة المكث الطويل ، قال فى الأساس: ومن كلامهم خدد فلان فى السجن أى أفام طويلا، ويراد به فى لسان الشرع الدوام الأبدى أى هم لا يخرجون منها ولا هى تفنى وتزول، بل هى حياة أبدية لا تنتهى .

إِنَّ ٱللهَ لاَ يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً قَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعُومُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أُرَادَ ٱللهُ مِهِذَا مَثَلاً ، يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ مَاذَا أُرَادَ ٱللهُ مِهِذَا مَثَلاً ، يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ مَاذَا أُرَادَ ٱللهُ مِهْ مَهُمُ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ لِا الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ، أُولَئِكَ هَمُمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ رَفْ ، أُولَئِكَ هَمُمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ رَفْ ، أُولَئِكَ هَمُمُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ رَفْ ، أُولَئِكَ هَمُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا أُمّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### المفردات

الحياء تغيّر وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم ، يقال فلان يستحى أن يفعل كذا أى أن نفسه تنقبض عن فعله ، وكا أن الحياء ضعف فى الحياة لأنه يؤثر فى القوة المختصة بالحيوان وهى قوة الحس والحركة ، وفعله استحى واستحيا و يقال استحييته واستحييت منه ، والمثل فى اللغة الشبيه والنظير ، وضرب المثل فى الكلام أن يذكر لحال ما يناسبها فيُظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفيا، وهو

\*

مأخوذ من ضرب الدراهم وهو إحداث أثر خاص فيها ، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه ، ولا يظهر التأثير في النفس بتحقير شيء وتقبيحه إلا بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيره ونفور النفوس منه ، والمراد بما فوق البعوضة ما زاد عليها وفاقها في الصغر كالجراثيم التي لا ترى إلا بالمنظار المكبر ، وكانوا قديما يضر بون المثل في الصغر بمخ النملة والبعوضة ، فقد قالوا : أعز من مخ البعوضة ، وجاء في الحديث « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شر بة ماء » والحق هو الشيء الذي يحق و يجب ثبوته ولا يجد العقل سبيلا إلى إنكاره ، والفسق لغة الخروج يقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت ، والنقض فك الحبل والغزل ونحوها ، والميثاق ما يوثق به الشيء و يكون محكما يعسر نقضه ، وعهد الله ما أخذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار بما أوتوه من نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم ، ونقضه عدم استعال تلك المواهب فيا خلقت له حتى كا تبهم فقدوها .

# المعنى الجملي

روى عن ابن عباس أن هذه الآيات جاءت لتنزيه القرآن الكريم من ريب خاص اعترى اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب والعنكبوت لما نزل قوله تعالى (يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، و إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب) وقوله (مثل الذين اتخدذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) إثر تنزيهه من مطلق الريب بما تحداهم به في الآيات السابقة ، إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله ، و به أبان لهم أن ذلك ليس بمطعن في القرآن ، بل هو أنصع برهان على أنه من عند خالق القوى والقدر ، فإن سنة البلغاء جرت بوجوب التماثل بين على أنه من عند خالق القوى والقدر ، فإن سنة البلغاء جرت بوجوب التماثل بين

المثل وما مثل له ، فالعظيم يمثل له بالعظيم ، والحقير يمثل له بالحقير ، ألا ترى إلى الانجيل وقد مثل غل الصـــدر باننخلة ومعارضة السفهاء بإثارة الزنابير ، وجاء في عباراتهم (أجمع من ذرة ، وأجرأ من الدباب ، وأضعف من بعوضة ) .

وما الأمثال إلا إبراز للمعانى المقصودة فى فالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفس وتستنزل الوهم عن معارضة العقل ، والحكيم علام الغيوب يعلم حكمة هذا فلا يترك ضرب المثل بالبعوضة وما دونها حين تدعو المصلحة إلى ذلك .

والناس إزاء هـذا فريقان : مؤمنون يقولون إن الله خالق الأشياء حقيرها وعظيمها فالـكل لديه سواء ، وكافرون يستهزئون بالأمثال احتقاراً لها ، فحقت عليهم كلة ربهم فأصبحوا من الخاسرين .

# الإيضاح

(إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها) أى إن الله جات قدرته لا يرى من النقص أن يضرب المثل بالبعوضة فما دونها ، لأنه هو الخالق لكل شيء جليلا كان أو حقيراً .

( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ) أى فالمؤمنون يقولون ما ضرب الله هذا المثل إلا لحسكم ومصالح اقتضت ضربه لها ، وهى تقرير الحق والأخذ به ، فهو إنما يُضرب لإيضاح المبهم بجعل المعقولات تلبس ثوب المحسوسات ، أو تفصيل المجمل لبسطه و إيضاحه .

( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) الذين كفروا هم اليهود والمشركون وكانوا يجادلون بعد أن استبانت لهم الحجة وحصحص الحق و يقولون ماذا أراد الله بهذه المُثُلُ الحقيرة التي فيها الذباب والعنكبوت ، ولو أنصفوا لعرفوا وجه الحكمة في ذلك وما أعرضوا وانصرفوا ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ) .

ثم أجاب عن سؤالهم بقوله :

(يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً) أى أن من غلب عليهم الجهل إذا سمعوه كابروا وعاندوا وفابلوه بالإنكار فكان ذلك سببا فى ضلالهم، ومَن عادتهم الإنصاف والنظر بثاقب الفكر إذا سمعوه اهتدوا به ، لأنهم يقدرون الأشياء على حسب فائدتها

ومن المعلوم أن أنفع الكلام ما تجلت به الحقائق واهتدى به السامع إلى سواء السبيل ، وأجله فى ذلك الأمثال كما قال (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) والعالمون هم المؤمنون المهتدون بهدى الحق .

وقد جعل الله المهتدين فى الكثرة كالضالين ، مع أن هؤلاء أكثر كما قال (وقليل من عبادى الشكور) إشارة إلى أن المؤمنين المهتدين على قلتهم أكثر نفعاً وأجل فائدة من أولئك الكفرة الفاسقين .

إن الكرام كثير فى البلاد و إن قلوا كا غيرهم قُلُّ و إن كثروا ثم أكل الجواب وزاد فى البيان فقال :

( وما يضل به إلا الفاسقين ) أى وما يضل بضرب للثل إلا الذين خرجوا عن سنة الله فى خلقه وهداهم إليها بالعقل والمشاعر والكتب المنزلة على من أوتوها .

وفى هـذا إيماء إلى أن علة إضلالهم ماكانوا عليه من الخروج عن السنن الكونية التى جعلها الله عبرة لمن يتذكر ، فانصرفت أنظارهم عن التدبر فى حكمة المثل إلى حقارة المثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه .

ثم زاد في ذم الفاسقين بذكر أوصاف مستقبحة لهم فقال :

(الذين ينقضون عهد الله ) أى الذين يستعملون المواهب التى خلقها الله لعباده من عقل ومشاعر وحواس ترشدهم إلى النظر والاعتبار فى غير ما خلقت له حتى كأنهم فقدوها كما فال (لهم قلوب لايفقهون بها ، ولهم أعين لايبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون ) .

وهذا العهد الذي نقضوه هو العهد الفطرى ، وهناك عهد آخر جاءت به الشرائع وهو العهد الديني ، وقد وثق الله الأول بجعل العقول قابلة لإدراك السنن الإلهية التي

1

فى الكون ، كما وثق الثانى بما أيد به الأنبياء من الحجج والبراهين الدالة على صدقهم ، فمن أنكر بعثة الرسل ولم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سننه فى إبلاغ القوى البشرية والنفسية حد الكمال الإنسانى الممكن لها .

(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) أمر الله ضربان ، أمر تكوين وهو ما عليه الكون من بديع الصنع ودقيق النظام كإفضاء الأسباب إلى مسبباتها والمقدمات إلى نتأمجها ، ومعرفة المنافع والمضار بغاياتها ، وأمر تشريع وهو ما جاء به الأنبياء من الشرائع لتبليغه للناس ليعملوا به .

فمن أنكر الإله وصفاته بعد أن شهدت بوجوده الآثار المنبثة فى الكون ، أو أنكر نبوة نبى بعد أن أقام الدليل على صدقه فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى العهد الفطرى ، لأنه قطع الصلة بين الدليل والمدلول .

ومن أنكر شيئا مما علم أن الرسول قد جاء به من الأوامر والنواهى فقد قطع ما أمر الله به فى كتبه أمر تشريع وتكليف ، وهو لا يأمر إلا بما أنبتت التجر بة منفعته ، ولا ينهى إلا عما ثبتت مضرته .

ومشركو العرب بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا عهد الفطرة ، وأهل الكتاب نقضوا العهدين معا ، فإن الله بشرهم فى الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر صفاته ، فحرفوا وأولوا متعمدين كما قال تعالى ( و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) .

(ويفسدون فى الأرض) بصدهم عن سبيل الله يبغونها عوجا ، وبالاستهزاء بالحق بعد ما تبين ، وإهمالهم هداية العقل وهداية الدين ، فوجودهم فى الأرض مفسدة لأنفسهم ومفسدة لأهلها .

(أولئك هم الخاسرون) لأن إفسادهم لما عم العقائد والأخلاق بفقد هداية الفطرة وهداية الدين ، استحقوا الخزى فى الدنيا بحرمان السعادة الجسمية والعقلية والخلقية ، والعذاب الأليم فى الآخرة ، ومن خسر السعادتين كان فى خسران مبين .

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مُمَّ يُحْيِيكُمْ فَمَّ إِلَيْهِ تَرْجَمُونَ (٢٨) هُوَ اللّذِي خَلَقَ اَكُمْ مَا فِي اللّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَلمُوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ اللّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَلمُوَاتٍ وَهُو بِكُلِّ اللّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَلمُوَاتٍ وَهُو بِكُلّ أَنْ رَحْلٍ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَمْ (٢٩)

# المعنى الجملي

وجه الله الخطاب في هاتين الآيتين إلى أولئك الفاسقين الذين ضلوا بالمثال بعد أن وصفهم بالصفات الشنيعة من نقض العهد الموثق وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض ، وجاء به على طريق التو بيخ والتعجيب من صفة كفرهم بذكر البراهين الداعية إلى الإيمان الصادة عن الكفر ، وهي النعم المنظاهرة الدالة على قدرته تعالى من مبدأ الخلق إلى منتهاه ، من إحيائهم بعد الإماتة وتركيب صورهم من الذرات المتناثرة والنطف الحقيرة المهينة ، وخيق لهم ما في الأرض جميعاً ليتمتعوا مجميع ما في ظاهرها و باطنها على فنون شتى وطرق مختلفة ، وخلق سبع سموات مزينة بمصابيح ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر .

أفبعد هذا كله يكفرون به وينكرون عليه أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ، ويضرب لهم الأمثال ليهتدوا بها فى إيضاح ما أشكل عليهم مما فيه أمر سعادتهم فى دينهم ودنياهم ؟

# الإيضاح

(كيف تكفرون بالله) أى على أى حال تكفرون بالله ، وعلى أى شبهة تعتمدون ، وحالكم فى موتتيكم وحياتيكم لا يدع لكم عذرا فى هــذا الكفران به والاستهزاء بما ضربه من المثل و إنكار نبوة نبيه .

(وكنتم أمواتاً فأحياكم) أى والحال أنكم كنتم قبل هــذه النشأة في الحياة.

الدنيا أموانًا ، أجزاؤكم متفرقة فى الأرض ، بعض منها فى الطبقات الجامدة وأخرى فى الطبقات السائلة ، وقسم فى الطبقات الغازية ، تشركون سائر أجزاء الحيوان والنبات فى ذلك ، ثم خلقكم فى أحسن تقويم وفضلكم على غيركم بنعمة العقل والإدراك والفهم ، وتسخير جميع الكائنات الأرضية لكم .

(ثم يميتكم) حين انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التي بها نظام حياتكم وحينئذ تنحل أبدانكم وتعود سيرتها الأولى وتنبث في طبقات الأرض وينعدم هذا الوجود الخاص الذي لها .

(ثم يحييكم) حياة أخرى أرقى من هذه الحياة وأكل لمن زكى نفسه وعمل صالحه ، ودونها لمن أفسد فطرته وأهمل التدبر فى سنن الكون وأنكر الإله والرسل وفسق عن أمر ربه .

( ثم إليه ترجمون ) للحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل إن خيراً فخير و إن. شراً فشر .

( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) بعد أن عدد سبحانه آياته في الأنفس بذكر المبدأ والمنتهى ـ ذكر آياته في الآفاق الدالة على قدرته المحيطة بكل شيء وعلى نعمه المتظاهرة على عباده بجعل ما في الأرض مهيأ لهم ومعدا لمنافعهم بإحدى وسيلتين .

- (١) إما بالانتفاع بأعيانه فى الحياة الجسدية ليكون غذاء للأجسام أو متعة لهـــا فىالحياة المعيشية .
- (٢) و إما بالنظر والاعتبار في لا تصل إليه الأيدى فيستدل به على قدرة مبدعه و يكون غذاء للأرواح .

وبهذا نعلم أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ما خلق فى الأرض ، فليس لمخلوق حق فى تعريم شىء أباحه الله إلا باذنه كما قال ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق في تحريم منه حراما وحلالا ، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) .

(ثم استوى إلى السماء) السماء كل ما فى الجهة العليا فوق رءوسنا ، واستوى إليها أى قصدها قصدا مستويا بلاعاطف يثنيه من إرادة خلق شيء آخر فى أثناء خلقها.

( فسواهن سبع سموات ) أى أتم خلقهن فجعلهن سبع سموات تامات الخلق والتكوين .

وفى الآية إيماء إلى أن خلق الأرض وما فيها كان سابقا على تسوية السموات سبعا، وهذا لايخالف قوله تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السهاء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها) لأن كلة (بعد) فيها بعدية فى الذكر لا فى الزمان، فمن استعالاتهم أن يقولوا: أحسنت إلى فلان بكذا، وقدمت إليه المعونة و بعد ذلك ساعدته فى عمله، على معنى وزيادة على ذلك ساعدته، أو أن الذي كان بعد خلق السهاء هو دحو الأرض أى تمهيدها للسكنى والاستعار لا مجرد خلقها وتقدير الأقوات فيها.

( وهو بكل شيء عليم) أى أن هذا النظام المحسكم لا يكون إلا من لدن حكيم عليم بما خلق ، فلا عجب أن يرسل رسولا يوحى إليه بكتاب لهداية من يشاء من عباده يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخلوقاته ، جل أو حقر ، عظم أو صغر .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى جَاءِل ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ مُيفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مِجَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مِجَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٣٠)

#### المفردات

خليفة أى عن نوع آخر أو خليفة عن الله فى ننفيذ أوامره بين الناس، السفك والسفح والسكب الصب، والتسبيح تنزيهه تعالى عما لا يليق به ، والتقديس إثبات ما يليق .

## المعنى الجملي

هذه الآية كالتى قبلها تعداد نلنعم الصارفة عن العصيان والكفر الداعية إلى الإيمان والطاعة ، فان خلق آدم على تلك الصورة وما أوتيه من نعمة العلم وحسن التصرف فى الكون وجعله خليفة الله فى أرضه \_ لمن أجل النعم التى يجب على ذريته أن يشكروه عليها بحسن طاعته والبعد عن كفرانه ومعصيته .

وفيه وفيا بعدها قصص لأخبار النشأة الإنسانية أبرز فيه حكما وأسرارا جاءت في صورة مناظرة وحوار \_ وهو من المتشابه الذي لا يمكن حمله على المعنى الظاهر منه ، لأنه إما استشارة من الله لعباده وذلك محال ، وإما إخبار منه للملائكة فاعتراض منهم ومحاجة ، وذلك لا يليق بالله ولا بملائكته على حسب ما جاء في وصفهم بقوله ( لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ) ومن شم كان للعلماء فيه وفي أمثاله رأيان .

(۱) رأى المتقدمين منهم وهو تفويض الأمر إلى الله فى بيان المراد من كلامه، مع علمنا بأنه لا يخبرنا بشىء إلا لنستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا ، بذكر ما يقرب المعانى إلى عقولنا .

فهذا الحوار المصور بصورة القول والمراجعة والسؤال والجواب لا ندرك حقيقة المراد منه ، و إن كنا نجزم بأن هناك مقاصد أريد إفادتها بهذه العبارات ، وأن الله كان يعد لآدم الكون وأن لهذا المخوق كرامة لديه بما أودعه فيه من فضائل ومزايا ، وفائدة ذكر ذلك لنا من نواح عدة :

- (١) بيان أن لا مطمع للانسان فى معرفة جميع أسرار الخليقة وحِكَمه ، خالملائكة وهم أولى منا بعلمها عجزوا عن معرفتها .
- (٢) أن الله قد هدى الملائكة بعد حيرتهم ، وأجابهم عن سؤالهم ، بأن

أرشدهم إلى الخضوع والتسليم أولا بقوله (إنى أعلم مالا تعلمون) ثم بالدليل ثانيا بأن. علم آدم الأسماء كانها ثم عرضهم على الملائكة .

(٣) أن الله جنت قدرته رضى لخلقه أن يسألوه عما خنى عليهم من أسراره. في الخليقة ، والسؤال كما يكون بالمقال يكون بالحال بالتوجه إلى الله أن يفيض عليهم العلم بمعرفة ما أشكل عليهم .

(٤) تسلية النبى صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين له ومحاجتهم بلا برهان يستندون إليه \_ بأنه لا بدع فى ذلك ، فالملائكة طلبوا الدليل والبرهان من ربهم فيا لا يعلمون ، فالأنبياء يجدر بهم أن يصبروا على المكذبين ويعاملوهم كا عامل الله الملائكة المقربين ، ويأتوهم بالبراهين الساطمة ، والحجج الدامغة .

( ) رأى المتأخرين منهم \_ وهو تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين ،. لأنها إنما وضعت على أساس العقل ، فإذا ورد فى النقل شىء يخالف حكم العقل به حمل النقل على غير الظاهر منه بتأويله حتى يتفق مع حكم العقل .

وعلى هذا \_ فالقصة وردت مورد التمثيل لتقريبها من أذهان الخلق ، بإفهامهم حال النشأة الآدمية ومالها من ميزة خاصة \_ بأن أخبر الله ملائكته بأنه جاعل. في الأرض خليفة فعجبوا وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال بالتوجه إليه تعالى أن يفيض عليهم المعرفة \_ كيف تخلق هذا النوع ذا الإرادة المطلقة والاختيار الذي لاحد له ، ور بما اتجه بإرادته إلى خلاف المصلحة والحكمة ، وذلك هو الفساد ، فألق عليهم بطريق الإلهام وجوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شيء عليم ، فما يضيق عنه علم أحد يتسع له علم من هو أعلم منه ، وهذا جواب ربما لا يذهب بالحيرة ، ومن ثم تفضل على الملائكة وأبان لهم الحكمة في خلق هذ ربما لا يذهب بالحيرة ، ومن ثم تفضل على الملائكة وأبان لهم الحكمة في خلق هذ النوع ، فعلم آدم الأسماء كانها ثم عرضهم على الملائكة ، فعلموا أن في فطرة هذا النوع استعداداً لعلم مالم يعلموا ، وأنه أهل للخلافة في الأرض ، وأن سفك الدماء لا يذهب استخداداً لعلم مالم يعلموا ، وأنه أهل للخلافة في الأرض ، وأن سفك الدماء لا يذهب

وخلاصة هذا — أن الملائكة تشوفوا لمعرفة الحكمة فى استخلاف ذلك المخبوق الذى من شأنه ما قالوا ، ومعرفة السر فى تركهم وهم المجبولون على تسبيحه وتقديسه — فأعلمهم الله أنه أودع فيه من السر ما لم يودعه فيهم ، هذا مجمل ما جلّى به الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله هذا البحث حين تفسيره للآية ونقله عنه صاحب المنار فى تفسيره .

### الإيضاح

(وإذ فال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة) أى واذكر لقومك مقال ربك للملائكة: إلى جاعل آدم خليفة عن نوع آخركان فى الأرض وانقرض بعد أن أفسد فى الأرض وسفت الدماء وسيحل هو محله ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذكر إهلاك القرون (ثم جعلنا كم خلائف فى الأرض من بعدهم) ومن ثم استنبط الملائكة سؤالهم بالقياس عليه ، وعلى هذا فليس آدم أول أصناف العقلاء من الحيوان فى الأرض .

و يرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة الخلافة عن الله فى تنفيذ أوامره بين الناس ، ومن ثم اشتهر « الإنسان خليفة الله فى الأرض » وفال تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) .

وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض ، بأن يوحى بشرائعه على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه ، واستخلاف هذا النوع على غيره من المحلوفات بما ميزه به من قوة العقل ، و إن كنا لا نعرف سرها ولا ندرك كنهها ، وهو بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود العلم ، يتصرف في الكون تصرفا لاحد له ، فهو يبتدع ويفتن في المعدن والنبات وفي البر والبحر والهواء ، ويغير شكل الأرض فيجعل الماحل خصبا ، والحزن سهلا ، ويولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم تكن ، ويتصرف في أنواع الحيوان كما شاء بضروب التوليد ، ويسخر كل ذلك لخدمته .

ولا أدل على حكمة الله من جعل الإنسان الذى اختص بهذه المواهب خليفة في الأرض يظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته .

(قالوا أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء) أى أتجعل من يقتل النفوس الحرمة بغير حق خليفة في الأرض؟

(ونحن نسبح بحمدك ونقدسلك) أى أتستخلف من هذه صفته ونحن المعصومون؟ (قال إنى أعم مالاتعلمون) أى قال لهم ربهم: إنى أعلم من المصلحة فى استخلافه ما هو خفى عليكم ، وفى هذا إرشاد الهلائكة أن يعلموا أن أفعاله تعالى كلها بالغة غاية الحكمة والكال و إن تُحمِّى ذلك عليهم .

وَعَلَّمَ ادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْلَاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِى وَعَلَّمَ الْمَاءِ هُولَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سَبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَاءَ الْمَاءِ هُولُاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالَ بَا آدَمُ أَنْبِئَهُمْ بِأَسْما مِهِمْ مَا عَلَمَ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ بَا آدَمُ أَنْبِئَهُمْ بِأَسْما مِهِمْ مَا عَلَمَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قَالَ بَا آدَمُ أَنْبِئَهُمْ بِأَسْما مِهُمْ فَالَ أَنْهُ أَنْهُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّملُواتِ فَلَمَا أَنْبَاهُمُ وَاللَّهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْهُونَ (٣٣)

#### المعنى الجملي

قد علمت مما سبق أن هذه المراجعات والمناظرات إما أن نفوض أمر معرفتها إلى الله كما هو رأى السلف، و إما أن نلجأ فيها إلى التأويل، وأحسن طرقه أن يكون المكلام ضربا من التمثيل بإبراز المعانى المعقولة بالصور المحسوسة تقريبا للأفهام.

وبهذا القصص نعرف ما امتاز به النوع الإنسانى من غيره من المخلوقات ، وأنه مستعد لبلوغ الكمال العلمى إلى أقصى الغايات ، دون الملائكة ، ومن ثم كان أجدر بالخلافة منهم .

## الإيضاح

(وعلم آدم الأسماء كلها) الأسماء واحدها اسم وهو فى اللغة ما به يعلم الشيء ، فاسم الله مثلا هو ما به عرفناه فى أذهاننا بحيث يقال إنا نؤمن بوجوده ، وهو بهذا الإطلاق هو الذى يتقدس ويتبارك ويتعالى كما جاء فى قوله تعالى ( سبح اسم ر بك الأعلى ) — ( تبارك اسم ر بك ذى الجلال والإكرام ) .

أو يقال المراد من الأسماء المسميات وعبر بها عنها للصلة الوثيقة بين الدال والمدلول وسرعة الانتقال من أحدها إلى الآخر ، وأياكان فإن العلم الحقيق إنما هو إدراك المعلومات ، أما الألفاظ الدالة عليها فهى تختلف باختلاف اللغات التى تجرى بالمواضعة والاصطلاح .

والله تعالى علم آدم الأجناس التي خلقها وألهمه معرفة ذواتها وخواصها وصفاتها وأسمائها ، ولا فارق بين أن يكون هذا العلم في آن واحد أو آنات متعددة ، فالله قادر على كل شيء و إن كان لفظ (علم ) يشعر بالتدريج كما يشهد له نظائره من نحو (وعلمك ما لم تكن تعلم ) — (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) إلى نحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ التعليم ، لكن المتبادر هنا أنه كان دفعة واحدة .

(ثم عرضهم على الملائكة ) أى ثم أطلعهم على مجموعة تلك الأشياء إطلاعا إجمانيا بالإلهام أو غيره مما يليق بمحالهم ، وربماكان بعرض نماذج من كل نوع يتعرف منها أحوال البقية وأحكامها .

• والحكمة فى التعليم والعرض تشريف آدم واصطفاؤه ،كى لا يكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم ، وإظهار الأسرار والعلوم المكنونة فى غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده .

( فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ) الإنباء فى الأصل الإخبار ، وقد يستعمل فى الإخبار بما فيه فائدة عظيمة وهو المراد هنا ، إيذاناً برفعة شأن الأسماء وعظيم خطرها .

وأمرهم بهذا الإنباء إظهارا لعجزهم عن معرفتها ، وإشارة إلى أن الخلافة فى الكون والتصرف فيه وتدبير شؤونه وإقامة العدل فيه تكون بعد الوقوف على مراتب الاستعداد ومعرفة من يكون أهلا للخلافة .

( إن كنتم صادقين ) أى إن كان هناك مجال للدهشة فى كون الخليفة من البشر وفى أن ما اختلج فى خواطركم من الشبهة أصاب الصواب وحل محله من القبول، فأنبئونى بأسماء ما عرضته عايكم .

وإنا لنسترشد بهذه الآية إلى أن المدعى لشيء يطالب بالحجة والبرهان تأييدا لما ادعى ، فالملائكة قد بحثوا عن سر الغيب فقرعوا بالعيان ، فكاأنه قيل لهم : أنتم لا تعلمون أسرار ما تعاينون ، فكيف تتكلمون فى أسرار ما لا تعاينون .

وفى قوله (هؤلاء) إشارة إلى أنه سمى الأشياء التى وقع عليها حسه كالطيور والبهائم وأنواع الحيوان التى أمامه .

(قالوا سبحانك) أى نقد سك عما لايليق بك من قصور العلم فتخلق الخليفة عبثا خاليا من الحكمة والفائدة ، أو تسألنا عن شيء نفيده ، وأنت تعلم أن علمنا لا يحيط به ولا نقدر على الإنباء به .

وكلة (سبحانك) تقدم فى معرض التوبة كما قال موسى عليه السلام (سبحانك تبت إليك ) وفال يونس (سبحانك إنى كنت من الظالمين ) .

(لا علم لنا إلا ما علمتنا) وهو علم محدود لا يتناول جميع الأشياء ولا يحيط بكل المسميات ، وهذا منهم اعتراف بالعجز عما كلفوه ، و إشعار بأن سؤالهم كان سؤال مستفسر لا سؤال معترض ، وفيه ثناء على الله بما أفاض عليهم من العلم مع تواضع وأدب ، فكا نهم قالوا لاعلم لنا إلا ما علمتنا على حسب استعدادنا ، ولو كنا مستعدين لأ كثر من ذلك لأفضت علينا ، ثم أكد ما تقدم بقوله :

( إنك أنت العليم الحكيم) العليم هو الذي لا تخفى عليه خافية ، والحكيم أي الحكم لمبتدعاته ، الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة البالغة .

وفى هذا الجواب منهم إيذان بأنهم رجعوا إلى ماكان يجب عليهم ألا يغفلوا عن مثله من التفويض لواسع علم الله وعظيم حكمته بعد أن تبين لهم ما تبين ، وإيماء إلى أن الإنسان ينبغى له ألا يغفل عن نقصانه ، وعن فضل الله عليه و إحسانه ولا يأنف أن يقول لا أعلم إذا لم يكن يعلم ، ولا يكتم الشيء الذي يعلم .

(قال يا آدم أنبئهم بأسائهم ) أى أعلمهم بأسمائهم التي عجزُوا عن علمها ، واعترفوا بالقصور عن بلوغ مرتبتها .

وفال: أنبتهم دون أنبتني للاشارة إلى أن علمه عليه السلام بها ظاهر لايحتاج إلى ما يجرى مجرى الامتحان، وإلى أنه جدير أن يعلم غيره، فتكون له منة العلم المفيد، ولهم مقام المتعلم المستفيد، ولئلا تستولى عليه الهيبة، فإن إنباء العالم ليسكا نباء غيره. ( ولهما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أفل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) أى فلما أنبأهم بأسمائهم وبين لهم أحوال كل منهم وخواصه وأحكامه، فال تعالى للملائكة: قد قلت لكم إنى أعلم ما غاب في السموات والأرض فلا أخلق شبئا سدى، ولا أجعل الخليفة في الأرض عبنا، وأعلم ما تظهرون من نحو قولكم ( أنجعل فيها من يفسد فيها ) وما كنتم تكتمون من نحو قولكم ان يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا ، فنحن أحقاء بالخلافة في الأرض .

وفى هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان على غيره من المخلوفات ، وعلى فضل العبر على العبادة ، فإن الملائكة أكثر عبادة من آدم ولم يكونوا أهلا لاستحقاق الخلافة ، وعلى أن شرط الخلافة العلم بل هو العمدة فيها ، وعلى أن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعمر منهم ، والأفضل هو الأعلم بدليل قوله تعالى : « قُلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ » .

وفى استخلاف آدم فى الأرض معنى سام من الحكمة الإلهية خنى على الملائكة فإنه لو استخلفهم فيها لما عرفوا أسرار هذا الكون وما أودع فيه من الخواص، فإنهم ليسوا بحاجة إلى شىء مما فى الأرض، إذ هم على حال يخالف حال الإنسان،

فماكانت الأرض لتزرع بمختلف الزروع ، ولا تستخرج المعادن من باطنها ولا تعرف خواصها الكيائية ولا المستحدثات الطبية ولا شيء من العلوم التي تفني السنون ولا يدرك الإنسان لها غاية .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكُنْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرينَ (٣٤)

#### المعنى الجملي

بعد أن أعلم الله تعالى الملائكة مكانة آدم وأنه جعله خليفة فى الأرض ، أمرهم بالسجود له سجود خضوع لاسجود عبادة ، اعترافا بفضله واعتداراً عما فالوه فى شأنه من قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيها .

## الإيضاح

(و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) السجود لغة الخضوع والانقياد ، ومن أعظم مظاهره وضع الجبهة على التراب ، وكان تحية للملوك عند بعض القدماء كما ورد من سجود يعقوب وأولاده ليوسف .

والسجود لله قسان: سجود العقلاء تعبداً على الوجه المعروف شرعا، وسجود المخلوقات كلها بانقيادها وخضوعها لمتنضى إرادته كافال «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ» وقال «وَللهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا ».

والملائكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقتهم ، والكتاب الكريم يرشد إلى أنهم أصناف ، لكل صنف عمل ، وقد جاء في لسان الشرع إسناد إلهام الحق والخير إلى الملائكة كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام ، وإسناد الوسوسة إلى الشياطين وهو مشهور في الكتاب والسنة ، فقد روى الترمذي « إن للشيطان لمّة بابن آدم ، والهلك لمة » . فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة المنك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ،

فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) واللمة الإلمام والإصابة .

فالملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لا نعرف حقيقته ، بل نؤمن بما ورد فيه ولا نزيد عليه شيئاً آخر .

ویری بعض المفسرین أن ما ورد من أن الملائکة موكلون بالأعمال من إنماء نبات وخلق حیوان وحفظ إنسان ، فمعناه أن هذا النمو فی النبات إنما هو بروح خاص نفخه الله فی البذرة فكانت به هذه الحیاة المخصوصة ، وكذبك یقال فی الحیوان والإنسان ، فكل شیء قائم بنظم خاص تمت به الحکمة الإلهیة فی إیجاده ، فإنم قوامه بروح إلهی سمی فی لسان الشرع ملكا ، ومن لایعترف بالغیب یسمیه قوة طبیعیة أو ناموسا طبیعیا ، فالمؤمن بالغیب یری للأرواح وجوداً لایدرك كنهه ، والذی لایؤمن به یقول أعرف قوة لا أفهم حقیقتها ، و إذا فلا خلاف بین الناس فی وجود شیء غیر مایری و یحس ، لایفهم حق الفهم ولایصل العقل إلی إدراك كنهه.

وكلنا نشعر إذا هممنا بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباض أو للشر ، بأن فى نفوسنا تنازعا وكأن الأمر قد عرض على مجلس للشُّورَى ، فواحد يقول افعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر ، فهذا الذى أودع فى نفوسنا ونسميه قوة وفكرا هو فى الحقيقة معنى لا ندرك كنهه ، ولا يبعد أن نسميه أو نسمى سببه ملكا ، انتهى كلامه ملخصاً .

فال الأستاذ الإمام محمد عبده ، فإذا جرينا على هـذا التفسير فليس ببعيد أن تكون في الآية إشارة إلى أن الله لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من المخلوقات لا يتعداه خلق الإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف في جميع القوى و يسخرها في عمارة الأرض ، وهذا التسخير هو للعبر عنه بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع ، وبهذه القوة التي لاحد لها جعله الله خليفة في أرضه ، لأنه أكل الموجودات ، واستثنى من هذه

القوى قوة واحدة تميل بالكامل إلى النقص، وتصده عن عمل الخير، وتنازع الإسان فى صرف فواه إلى المنافع والمصالح التى تتم بها خلافته، تلك القوة ضللت آثارها قوما فزعوا أن فى العالم إلها يسمى إله الشر، وما هى بإله ولكنها محمنة إله لا هو، تلك القوة هى المعبر عنها بإبليس.

ولهِ أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويلِ لم تجد فى الدين ما يمنعها من ذلك ، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق ، انتهى كلامه رحمه الله .

( فسجدوا إلا إبليس) أي سجد الملائكة جميعاً إلا إبليس.

وللعلماء فى حقيقة إبليس رأيان: أحدها أنه كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم متصفا بصفاتهم ، ودليل ذلك قوله تعالى: « وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمُلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِلاَيْكَةِ وَهُو قد استكبر، وهو قد خلق مماخلق منه الجن كا رَبِّو اللائكة لايستكبرون وهو قد استكبر، وهو قد خلق مماخلق منه الجن كا يهل عليه قوله تعالى حكاية عنه «أَنَا خَيْرُهُمِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ » .

ثانيهما أنه كان من الملائكة ، لأن خطاب السجود كان مع الملائكة ، ولأن الظاهر من هذه الآية وأمثالها أنه منهم ، قال البغوى وهو الأصح ، وقال فى التيسير : إن وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم دليل على تصور العصيان منهم ، واولا ذلك مامدحوا به ، لكن طاعتهم طبع وعصيانهم تكلف ، وطاعة البشرتكلف ومتابعة الهوى منهم طبع ، ولا يستنكر من الملائكة تصور العصيان فقد ذكر عن هاروت وماروت ما ذكر ، وليس هناك دليل على أن بين الملائكة والجن فروقا جوهرية بها يمتاز أحدها من الآخر ، بل هى فروق فى الأوصاف فقط ، والجميع من عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نضيف إليها شيئا إلا إذا ورد به نص عن المعصوم .

(أبي واستكبر) أي امتنع عما أمر به من السجود ، وأظهر كبره وترفع عن

الحق زعما منه أنه خير من الخليفة عنصرا وأزكى جوهرا كما قص ذلك عنه « قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَمَتُهُ مِنْ طِينِ » فهو الأحق بالرياسة .

( وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) أَى صَارَ مَنَ الْكَافِرِينَ بِرَفْضَ الْإِذْعَانَ لَأَمْرِ اللهِ لَرُعِمُهُ أَنهُ أَفْضُلُ مِنهُ ، والْأَفْضُلُ لَا يَحْسَنُ أَنْ يَخْضَعُ لَمْنَ دُونُهُ .

وَقُلْنَا يَا آدَمُ أَمْ كُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ اَلَجْنَةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَمْنَا وَلاَ تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) حَيْثُ شَمْنَا وَلاَ تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَذَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَأَنَا فِيهِ وَقُلْنَا اُهْبِطُوا بَعْضُ كُمْ فَأَزَلَّهُما الشَّيْطَانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَأَنَا فِيهِ وَقُلْنَا اُهْبِطُوا بَعْضُ كُمْ لِيَعْضُ عَدُونٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعَ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّ لِيعَضُ عَدُونٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعَ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّ الْمَعْنَى الْجَمْلِي الرَّحِيمُ (٣٧) المَعْنَى الجَمْلِي الجَمْلِي

علمت مما سلف أن الحكمة الإلهية اقتضت إيجاد النوع الإنساني في الأرض واستخلافه فيها ، وأن الملائكة فهموا أنه يفسد نظامها ويسفك الدماء ، فأعلمهم المولى بأن علمهم لايرقى إلى الإحاطة بمعرفة حكمته ، وأن الله أوجد آدم وفضله بتعليم الأسماء كلها ، وأنه تعالى أخضع له الملائكة إلا إبليس فقد أبي واستكبر عن السجود لما في طبيعته من الاستعداد للعصيان ، وهنا ذكر أنه تعالى أمر آدم وزوجه بسكني الجنة والتمتع بما فيها ونهاهما أن يأكلا من شجرة معينة ، وأعلمهما أن القرب منها ظلم لأنفسهما ، وأن الشيطان أزلهم عنها فأخرجهما من ذلك النعيم ، وأن آدم أناب إلى الله من معصيته فقبل تو بته ، وقد سيقت هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقى من الإنكار ، ليعلم أن المعصية من شأن البشر ، فالضعف غريزة فيهم ينتهي إلى أول سلف منهم وهو أبوهم آدم عليه السلام فقد تغلبت عليه الوساوس، فلا تأس أيها الرسول الكريم على القوم الكفرين ولاتذهب نفسك عليهم حسرات فلا تأس أيها الرسول الكريم على القوم الكفرين ولاتذهب نفسك عليهم حسرات

## الإيضاح

( وقِمنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) أى اتخذ الجنة مسكنًا لك ولزوجك. واختلفت آراء العلماء فى الجنة المرادة هنا ، فمن قائل إنها دار الثواب التى أعدها الله للمؤمنين يرم التيامة ، لسبق ذكرها فى هذه السورة ، وفى ظواهر السنة مايدل عليه ، فهى إذا فى السماء حيث شاء الله منها .

ومن قائل إنها جنة أخرى خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام ، وكانت بستاناً فى الأرض بين فارس وكر مان ، وقيل بفسطين وليست هى الجنة المعروفة ، وعلى هذا جرى أبو حنيفة و بعه أبو منصور الماتريدى فى تفسيره المسمى بالتأويلات ، فال : تحن نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين ، أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ولا دنيل لمن خاض فى تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم اه .

قال الأنوسي في تفسيره روح المعانى : ومما يؤيد هذا الرأى :

- (١) أن الله خلق آدم في الأرض ليكون خليفة فيها هو وذريته ، فالخلافة منهم مقصودة بالذات ، ولا يصبح أن يكون وجودهم فيها عقوبة عارضة .
- (٢) أنه تعالى لم يذكر أنه بعد خلق آدم فى الأرض غرج به إلى السهاء، ولو حصل لذكر لأنه أمر عظيم .
- (٣) أن الجنة الموعود بها لايدخلها إلا المتقون المؤمنون ، فكيف دخلها الشيطان الكافر للوسوسة .
- (٤) أنها دار للنعيم والراحة ، لا دار للتكليف ، وقد كاف آدم وزوجه ألا يأكلا من الشجرة .
  - (٥) أنه لايمنع من فيها من التمتع بما يريد منها .
  - (٦) أنه لايقع فيها العصيان والمخالفة لأنها دار طهر ، لا دار رجس .

وعلى الجملة فالأوصاف التى وصفت بها الجنة الموعود بها ، ومنها أن عطاءها غير مجذوذ ولا مقطوع لا تنطبق على جنة آدم اه .

(وكلا منها رغداً حيث شئتها) الرغد الهنىء الذى لاعناء فيه ، أو الواسع ، يقال : رغد عيش القوم إذا كانوا فى رزق واسع كثير ، وأرغد القوم أخصبوا وصاروا فى رغد من العيش ؛ أى كلا منها أكلا هنيئا من أى مكان شئتها ، وأباح لهما الأكل كذلك إراحة لمعذر فى التناول من الشجرة المنهى عنها من بين أشجارها التى لا حصر لها .

(ولا تقربا هـذه الشجرة فتكونا من الظالمين) لم يبين انا ربنا هذه الشجرة ، فلا نستطيع أن نعينها من تلقاء أنفسنا بلا دليل قاطع ، ولأن المقصود يحصل بدون التعيين ، ونكنا نقول إن النهى كان لحكمة كأن يكون فى أكلها ضرر أو يكون ذلك ابتلاء من الله لآدم واختبارا له ليظهر به ما فى استمداد الإنسان من الميل إلى معرفة الأشياء واختبارها ، ولو كان فى ذلك معصية يترتب عليها ضرر .

وقوله من الظالمين : أى لأنفسكما بالوقوع فيا يترتب على الأكل منها من المعصية ، أو بنقطان حظوظكما بفعل ما يمنع الكرامة والنعيم ، أو بتعدى حدود الله .

وقد علق النهى بالقرب منها وهو مقدمة الأكل ، تنبيها إلى أن القرب من الشيء يورث ميلا إليه يلهى القلب عما يوجبه العقل والشرع .

( فَأَرْلِهَا الشَّيْطَانَ عَنَهَا ) أَى حَمْلُهِمَا عَلَى الزَلَةُ بِسَبِ الشَّجْرَةُ ، وقد وسوس لهما بقوله: « هَلْ أَذْلُكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ وَمُنْكُ لاَ يَبْلَى » وقوله: « مَانَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخُالِدِينَ » وقَسْمه لهما « إِنِّى لَكُمَا كُنَ النَّصِحِينَ » وقَسْمه لهما « إِنِّى لَكُمَا كُنَ النَّصِحِينَ » .

( فَأَخْرِجِهِمَا بَمَا كَانَا فَيْهِ ) أَى مِن الجِنةِ أُو مِن النَّعِيمِ الذِّي كَانَا فَيْهِ ، فاتصلت العقوبة بالذنب اتصال المسبب بسببه المباشر .

£`

( وقلنه اهبطوا ) قال الراغب: الهبوط الانحدار على سبيل القهر ، ولا يبعد أن تكون لك الجنة فى ربوة فسمى الخروج منها هبوط ، أو سمى بذلك لأن ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه ، أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد كقوله لبنى إسرائيل: « اهْبِطو ا مِصْرًا » والمأمور بالهبوط آدم وزوجه و إبليس ، وهو المأثور عن ابن عباس ومجاهد و كثير من السلف ، و يشهد له قوله: ( بعضكم لبعض عدو ) إذ العداوة بين الشيطان والإنسان .

( بعضكم لبعض عدو ) العدو هو المجاوز حده فى مكروه صاحبه ، وهو يصلح للواحد والجمع ، ومن ثم لم يقل أعداء ، فإبليس عدو لهما ، وها عدو لإببيس ، أى اهبطوا متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله .

(ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) المستقر الاستقرار والبقاء، والمتاع الانتفاع الذى يمتد وقته ، والحين مقدار من الزمان قصيرا كان أو طو يلا ، أى أن استقراركم فى الأرض وتمتعكم فيها ينتهيان إلى وقت محدود وايسا بدأتمين كا زعم إبليس حين وسوس لآدم وسمى الشجرة المنهى عنها شجرة الخلد .

وفى هذا إشارة إلى أن الإخراج من جنة الراحة إلى الأرض للعمل فيها لا للفناء ولا المعاقبة بالحرمان من التمتع بخيراتها ولا للخلود فيها .

(فتلقى آدم من ربه كلمات) تلقى الكلمات هو أخذها بالقبول والعمل بها حين عُلِمها أَى أَن الله أَلْهُمه إِياها فأناب إليه بها ، وهي كما روى عن ابن عباس : « رَبَّناً ظَلَمْناً أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمَ تَعَفْرُ لَنَا وَتَرَ حَمْناً لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ » وروى عن ابن مسعود أنها : سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ، ظلمت نفسى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

( فتاب عليه ) التوب الرجوع ، فإذا وصف به العبد كان رجوعا عن المعصية إلى الطاعة ، وإذا وصف به البارى تعالى أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة .

ولا تكون التو بة مقبولة من العبد إلا بالندم على ماكان ، و بترك الذنب الآن ، و بالعزم على ألا يعود إليه فى مستأنف الزمان ، و برد مظالم العباد ، و بإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار له باللسان .

والخلاصة — أنه عالى قبل تو بته وعاد إليه بفضله ورحمته .

(إنه هو التواب الرحيم) التواب هو الذي يقبل التو بة عن عباده كثيراً ، فهما اتترف العبد من الذنوب وندم على ما فرط منه وتاب تاب الله عليه ، والرحيم هو الذي يحف عبده برحمته إذا هم أساءوا ورجعوا إليه تائبين ، وقد جمع بين الوصفين (التواب الرحيم) للإشارة إلى عدة الله تعالى للعبد التائب بالإحسان إليه مع العقو عنه والمغفرة له .

وها هنا مسائل ثلاث أطال المفسرون الكارم فيها ، ونحن نوجز فيها القول .

وجوابنا عن ذلك .

ان كثيرا من المفسرين قانوا إن المراد فى الآيتين بقوله (منها) أى من جنسها ليوافق قوله فى سورة الروم « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » إذ المراد دون شك ، أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها .

- ٢) أن الحديث قد جاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقها ، باعوجاج الضلوع ، ويؤيد هذا قوله آخر الحديث « و إن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته و إن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا » فهو على حد قوله تعالى : « خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلَ » .
- ٣) أن ما جاء فى التوراة فى سفر التكوين من تحديد بدء الخليقة بستة آلاف سنة قد أظهرت المشاهدة خطأه ، فقد وجد الإنسان من الآثار ما يدل على أنه أقدم كثيرا مما حددته التوراة ، فاضطر كثير من أهل الكتاب إلى التعسف فى التأويل أو الجحود لما جاء فى تبك الأسفار .
- (ح) عصيان آدم ثم تو بته، مع أن الأنبياء معصومون من ارتكاب الذنوب، ولنا في الجواب عن هذه المسألة ثلاث طرق:
- (١) أن المخالفة التي صدرت منه كانت قبل النبوة ، والعصمة إنما تكون عن مخالفة الأوامر بعدها .
- (٢) أن الذي وقع منه كان نسيانا ، فسمى عصيانا تعظيما لأمره ، والنسيان والسهو لا ينافيان العصمة .
- (٣) أن ذلك من المتشابه كسائر ما جاء فى القصة ، مما لا يمكن حمله على ظاهره ، و يجب تفو يض أمره إلى الله كما هو رأى سلف الأمة ، أو هو من باب التمثيل كما رأى الخلف . وقد أجاد الأستاذ الإمام محمد عبده بيانه فال :

إن إخبار الله تعالى الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هـذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها ويكون به كال الوجود في هذه الأرض ، وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره و يعطى استعدادا في العلم والعمل لاحد لهما ، تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا ينافى خلافته في الأرض ، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء

في الأرض وانتفاعه به في استعارها ، وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب ، تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة العوالم محدودا لا يتعدى وظيفته ، وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك ، وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل المجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدى والإفساد في الأرض ، وأولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون أفراده فيه كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى ، ويراد بالجنة الراحة والنعيم ، فإن من شأن الإنسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة ما يلذ له من مأكول ومشروب من شأن الإنسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة ما يلذ له من مأكول ومشروب ومشموم ومسموع في ظل ظبيل وهواء عليل وماء سلسبيل ، ويراد بآدم نوع الإنسان كا يطنق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذاو يراد قبيلة كلب ، ويراد بالشجرة الطبية ، وفسرت بكلمة التوحيد ، وعن الكلمة الخبيثة عن الكلمة الطبية والشجرة الطبية وفسرت بكلمة التوحيد ، وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر .

والمعنى على هذا – أن الله تعالى كون النوع البشرى في أطوار ثلاثة :

- (١) طور الطفولة وهو طور لاهم فيه ولاكدر، بل هو لهو ولعب كأنه فى جنة ملتفة الأشجار يابعة الثمار.
- (٢) طور التمييز الناقص ، وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان .
- (٣) طور الرشد وهو الذي يعتبر فيه المرء بنتائج الحوادث ، ويلتجيء فيه حين الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء و إليها يرجع الأمركله.

والإنسان في أفراده مثال للإنسان في مجموعه ، فقد كان الإنسان في ابتداء حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سليم الفطرة مقتصرا في طلب حاجاته على القصد والعدل

متعاونا على دفع ماعساه يصببه من مرعجات السكون ، وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر و يسمونه بالعصر الذهبي .

ولكن لم يكفه هذا النعيم العظيم ، فمد بعض أفراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة وميلا مع خيال الهذة ، وتنبه من ذلك ماكان نامًا فى نفوس سائرهم ، فثار النزاع وعظم الخلاف ، وهذا هو الطور الثانى المعروف فى تاريخ الأمم .

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود للأعمال تنتهى إليها نزعات الشهوات ويقف عندها سير الرغبات ، وهو طور التو بة والهداية إن شاء الله .

و بقى طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو منتهى الكمال ، وهو طور الدين الإلهى والوحى السماوى الذي به كمال الهداية الإنسانية . انتهى كلامه ملخصا .

قُلْنَا أُهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَنَ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَ نُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهاَ خَالِدُون (٣٩)

#### المعنى الجملي

أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس بالهبوط مرتين ، الأولى للإشارة إلى أنهم يهبطون من الجنة إلى دار بلاء وشقاء وتعاد واستقرار فى الأرض إلى حين للتمتع بخيراتها ، والثانية لبيان حالهم من حيث الطاعة والمعصية ، وأنهم ينقسمون فريقين فريق يهتدى بهدى الله الذى أنزله و بلغه للناس على لسان رسله ، وأولئك هم الفائزون برضوانه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وفريق سار فى طريق الضائل برضوانه ولا خوف عليهم ولا هم خاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا .

# الإيضاح

(قانا اهبطوا منها جميعاً) هـذا الأمر لبيان أن طور النعيم والراحة قد انتهى وجاء طور العمل، وفيه طريقان: هدى و إيمان. وكفر وخسران.

(فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنَى هَدَى ) الهَدَى انْرَشَدَ بَإِرْسَالَ رَسُولَ بَشْرِيعَةً يَأْتَى بَهَا وَكَتَاب يَنْزَلُهُ وَ يَبِلُغُهُ لَـكُمْ ، وَالْحُطَابِ لَآدُمْ وَالْمُوادُ ذَرِيْتُهُ .

( فمن تبع هداى ) أى فمن استمسكوا بالشرائع التى أتى بها الرســل وراعوا ما يحكم العقل بصحته بعد النظر فى الأدة التى فى الآفاق والأنفس.

( فلا خوف عايهم ولا هم يحزُّون ) الخوف ألم الإنسان مما قد يصيبه من مكروه أو حرمانه من محبوب يتمتع به أو يطلبه ، والحزن ألم يلم به إذا فقد ما يحب .

والمهتدون بهدى الله لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات ، فإن من سلك سبيل الهدى سهل عليه كل ما أصابه أو فقده ، لأنه موقن بأن الصبر والتسليم مما يرضى ربه و يوجب مثو بته ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته وأحسن عزاء عمد فقده ، فمثله مثل التاجر الدى يكد و يسمى وتنسيه لذة الربح آلام التعب .

والأديان قد حرمت بعض اللذات التي كان في استطاعة الإنسان أن يتمتع بها ، لضررها إما بالشخص أو بالمجتمع ، فمن تمثلت له المضار التي تعقب اللذة المحرمة وتصور مالها من تأثير في نفسه أو في الأمة فرّ منها فرار السليم من الأجرب ، إلى أن المؤمن بالله واليوم الآخر يرى في انتهاك حرمات الدين ما يدنس النفس ويبعدها عن الكرامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .

والخلاصة —أن من جاءه الهدى على لسان رسول بلغه إياه واتبعه فقد فاز بالنجاة و بعد عنه الحزن والخوف يوم الحساب والجزاء والعرض على الملك الديان يوم يقوم الناس لرب العالمين .

( والذين كفروا وكذبرا بَيَاتنا ) الآيات واحدتها آية وهي العلامة الظاهرة ،

و يراد بها فى الكتاب الكريم كل ما يدل على وجود الخاق ووحدانيته وقدرته مما أودعه فى الكون ونشاهده فى الأنفس ، كما تطلق على كل قسم من الأقسام التى تتألف منها سور القرآن الكريم ويقف القارئ عندها فى تلاوته ، والعمدة فى معرفة ذلك على التوقيف المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وسميت بذلك لأنها دلائل لفظية على الأحكام والآداب التى شرعها الله لعباده .

والتكذيب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول ، أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد ، وفي مثلهم يقول الله تعالى لنبيه: « فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُهُمْ وَالْحَيْنَ الظّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ » وقد يوجد الكفر بالقلب مع تصديق اللسان كما عي حال المنافقين .

(أونئك أصحب النار هم فيها خالدون) أصحاب النار أى ملازموها بحيث لا يفارقونها، فكأنهم ملكوها فصاروا أسحابها، والخلود الدوام.

المعنى — وأما الذين لم يتبعوا هداى وهم الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذبوا بها لسانا فجزاؤهم الخلود فى النار بسبب جحودهم بها و إنكارهم إياها اتباعا لوسوسة الشيطان . وهذا مقابل قوله قبل : فمن تبع هداى الخ .

#### المعنى الجملي

بدأ سبحانه السورة بذكر الكتاب وأنه لاريب فيه ، ثم ثنى بذكر اختلاف الناس فيه : من مؤمن به ، وكافر بهديه ، ومنافق مذبذب بين ذلك ، ثم طالب الناس بعبادته ، ثم أفام الدليل على أن الكتاب منزل من عند الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، وتحدى المرتابين بما أعجزهم وحذرهم وأنذرهم ثم حاج الكافرين وجاءهم بأوضح البراهين وهو إحياؤهم مرتين وإماتتهم مرتين ، ثم ذكر خلق السموات بأوضح البراهين وهو إحياؤهم مرتين وإماتتهم مرتين ، ثم ذكر خلق السموات والأرض لمنافعهم وخلق الإنسان في أطواره المختلفة ، وهنا خاطب الشعوب والأم التي ظهرت بينها النبوة ، فبدأ بذكر اليهود لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب السهوية ، ولأنهم كانوا أشد الناس ضغنا للمؤمنين ، ولأن دخولهم في الإسلام حجة السهوية على النصارى وغيرهم لأنهم أقدم منهم عهداً .

# الإيضاح

(يا بنى إسرائيل) إسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ومعناه صفى الله ، وقيل الأمير الحجاهد ، و بنوه ذريته وهم الأسباط الاثنا عشر .

( اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ) الذكر ( بضم الذال ) بمعنى الحفظ الذى هو ضد النسيان و يكون بالقلب خاصة (و بكسر الذال ) يقع على الذكر باللسان و بالقاب – المعنى احفظوا بقلو بكم نعمى بالتفكر فى شكرها باللسان ، وفى هذا إشارة إلى أنهم نسوها ولم يخطروها ببالهم ، ولم تعين الآية هذه النعمة ولكن المراد بها نعمة النبوة التى اصطفاهم بها زمانا طو يلاحتى كا وا يسمون شعب الله .

وهذه المكرمة التي أوتوها والنعمة التي اختصوا بها وكانوا مفضلين على الأمم والشعوب تقتضى ذكرها وشكرها ، ومن شكرها الإيمان بكل نبي يرسله الله لهداية البشر ، لكنهم جعلوا هذه النعمة حجة للإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء به ، زعما منهم أن فضل الله محصور فيهم ، فلا يبعث الله نبيا إلا منهم .

( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) سبق أن قلنا : إن عهد الله نوعان عهد نظرى وهو الذى أخده على جميع البشر وهو وزن الأمور بميزان المقل والتدبر والنظر الصحيح المؤدى إلى جِلاء الحقائق توصلا إلى معرفة الخانق كما يرشد إلى ذنك قوله : « أَلَسْتُ بُرَ بِسُكُمْ قَالُوا بَلَى » .

وعبد دینی وهو أن یعبدوا الله وحده لا شریك له ، وأن یعملوا بأحكامه وشرائعه ، وأن یؤمنوا برسله متی قامت الأدلة علی صدقهم .

ولو نظر بنو إسرائيل إلى العهد العام أو إلى العهود الخاصة المعروفة فى كتابهم الذى أنزل إليهم ، ومنها ( أنه سيرسل إليهم نبيا من بنى إخوتهم « إسماعيل » يقيم شعبا جديدا ) لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذى أنزل معه وكانوا من الفائزين .

أما عهد الله لهم فأن يمكن لهم فى الأرض المقدسة و يرفع من شأنهم و يخفض لهم العيش فيها و ينصرهم على أعدائهم الكفرة و يكتب لهم لسعدة فى الآخرة .

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد خوف بعضهم من بعض ، ذكر هنا أن الخوف يجب أن يكون من الله وحده فقال :

(وإياى فارهبون) الرهبة خوف مع تحرز من الفعل أى لاترهبوا ولا تخانوا إلا من بيده مقاليد الأموركلها وهو الله الذى أنم عليكم بتلك النعمة الكبرى، وهو القادر على سلبها منكم ، وعلى عقو بتكم على ترك الشكر عليها ، ولا يرهب بعضكم بعضا خوف فوت بعض المنافع ونزول بعض الأضرار إذا أنتم انبعتم الحق وخالفتم غيركم من الرؤساء .

و بعد أن ذكر الوفاء بالعهد العام انتقل إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال: ( وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ) أمرهم بالايمان بالقرآن مع دخوله فى قوله : وأوفوا بعهدى إشارة إلى أن الوفاء به أهم إذ هو العمدة القصوى والمقصد الأول، وهو قد نزل مصدقا لما جاء فى التوراة وما قبلها من كتب الأنبياء ، فالأوامر التى جاء بها من الدعوة إلى التوحيد وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى نحو ذلك مما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة ، هى مثل ما دعاكم إليه موسى والأنبياء قبله ، إذ مقصد الجميع واحد وهو تقرير الحق وهداية الحلق و إزالة ما طرأ على العقائد من الضلال .

(ولا تكونوا أول كافر به) أى لا تسارعوا إلى الكفر به ، مع أن الأجدر بكم أن تكونوا أول من يؤمن به ، إذ أنتم تعرفون حقيقته مما معكم من الكتب الإلهية ، وقد كنتم تبشرون بزمانه ، وقد جاء فى كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فكذبه يهودها ، ثم بنو قريظة و بنو النضير ثم خيبر ، ثم تتابعت على ذلك سائر اليهود .

( ولا تشتروا بآيتى ثمناً قليلا ) الآيات هى الأدلة التى أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأعظمها القرآن الكريم أى لا تعرضوا عن التصديق بالنبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل الذى يستفيده الرؤساء من مرءوسيهم من مال وجاه ، ويرجوه المرءوسون من الحظوة باتباع الرؤساء و يخشونه من سطوتهم إذا هم خالفوهم .

وسمى هذا البدل قليلا لأن صاحبه يخسر رضوان الله وتحل به عقو بته فى الدنيا والآخرة ، و يخسر عن الحق و يخسر عقله لإعراضه عن واضح البراهين و بيِّن الآيات.

( و إيلى فانقون ) بالإيمان وانباع الحق والإعراض عن لذات الدنيا متى شغلت عن أعمال الآخرة .

وليس في هـذا تكرار مع قوله: و إياى فارهبون ، لأن استبدال الباطل بالحق إنما كان لانقاء الرئيس خوف منفعة تفوته من المرءوس ، وا قاء المرءوس خوف غضب الرئيس . فطلب إليهم أن يتقوا الله وحده ، إذ بيده الخيركه وهو على كل شيء قدير ، و إليه المصير .

( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) اللبس بالفتح الخلط

أى لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه حتى لا يتميزا، ولا تكتموا الحق الذي تعرفونه ، فالنهى الأول عن التغيير ، والنهى الثاني عن الكتمان .

وقد أبانت الآية طريقهم في الغواية والإغواء ، فقد جاء في كتبهم :

- (١) التحذير من أنبياء كذبة يبعثورت فيهم وتكون لهم عجائب وأفاعيل تدهش الألباب .
- (٢) أن الله يبعث فيهم نبيا من ولد إسماعيل يقيم به أمة ، وأنه يكون من ولد الجارية (هاجر) و بين علامات واضحة له لا لبس فيها ولا اشتباه .

فأخذ الأحبار والرهبان يلبسون على العامة الحق بالباطل و يوهمونهم أن النبى صلى الله عليه وسلم من أولئك الأنبياء الذين وصفوا فى التوراة بالكذب، ويكتمون ما يعرفونه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه، وما يعرفونه من نعوت الأنبياء الصادقين وسبيل دعوتهم إلى الله، إلى أنهم كانوا يصدونهم عن السبيل القويم وعدم الإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم بزيادات يستحدثونها وتقاليد يبتدعونها بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض سلفهم وأفعالم ويحكمونها فى الدين و يحتجون بأن الأقدمين كانوا أعلم بكلام الأنبياء وأشد اتباعا لهم، فعلى من بعدهم أن يأخذ بكلامهم دون كلام الأنبياء الذي يصعب علينا فهمه بزعمهم .

لكن هذه المعذرة لم يتقبلها الله منهم ونسب إليهم اللبس والكتهان الحق الذي في التوراة إلى يومنا هـذا ، كما لم يتقبل ممن بعدهم من العلماء في أى شريعة ودين أن يتركوا كتابه و يتبعوا كلام العلماء بتلك الحجة عينها ، فكل ما يُعلم من كتاب الله يجب علينا أن نعمل به ، وما لا يعلم يسأل عنه أهل الذكر ، ومتى فهمناه وعلمناه عملنا به .

قال فى التيسير: ويجوز صرف الخطاب إلى المسلمين وإلى كل صنف منهم وبيانه أن يقال: أيها السلاطين لا تخلطوا العدل بالجور، ويأيها القضاة لا تخلطوا الحكم بالرشوة، وهكذا كل فريق. فهذه الآية وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل.

فهى تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رشوة على تغيير حق و إبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما علمه وقد تعين عليه أداؤه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل فى حكم الآية اه .

(وأفيموا الصلاة وآوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) تقدم أن قلنا إن في الصلاة إظهار الحاجة إلى المعبود والافتقار إليه بالقول أو بالفعل أو بكليهما ، وإقامتها هي التوجه إلى الله بقلب خاشع والإخلاص له في الدعاء ، وهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ، أما الصورة فليست مقصودة لذاتها ، ومن ثم اختلفت في الشرائع على حسب الأديان والأزمان ، ولكن الروح لاتغيير فيه ولا تبديل باختلاف الأنبياء .

وانزكاة الطهارة ؛ إذ فيها تطهير المال من الخبث ، والنفس من الشح والبخل . والخلاصة — أنه بعد أن دعا بنى إسرائيل إلى الإيمان أمرهم بصالح العمل على الوجه المقبول عند الله ، فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر نفوسهم كما طلب إليهم إيتاء الزكاة التى هى مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس لما فيها من بذل المنال لمواسة عيال الله وهم الفقراء ، ولما بين الناس من تكافل عام فى هذه الحياة فالغنى فى حاجة إلى الغنى كما ورد فى الحديث : « المؤمن فالعنومن كالبنيان يشد بعضه بعضا » .

و بعدئذ أمرهم بالركوع مع الراكمين أى أن يكونوا فى جماعة المسلمين و يصلوا صلاتهم ، وقد حث على صلاة الجماعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله ، و إيجاد الألفة بين المؤمنين ، ولأنه عند اجتماعهم يتشاورون فى دفع ما ينزل بهم من البأساء أو يجلب لهم السراء ، ومن ثم جاء فى الخير « صلاة الجماعة تفضل على صلاة اللهذ بسبع وعشرين درجة » .

 أَتَأْ مُرُونَ الذَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتِمَابَ أَفَلاَ تَعْفِيلُونَ (٤٤) وَأُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصلاَةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٤) الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِمُونَ (٤٦)

## شرح المفردات

البرّ سعة الخير ومنه البَرّ والبرّيّة للفضاء الواسع ، والصبر حبس النفس على ما تكره ، أو هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم ، كبيرة أى ثقيبة شديدة الوقع ، والخاشعين هم الحبتون الخائفون المتطامنة جوارحهم وقلوبهم لله تعالى ، يظنون أى يستيقنون ، ولقاء الله هو الحشر إليه ، والرجوع إليه هو المجازاة ثواكًا أو عقاماً .

## المعنى الجملي

الخطاب هنا لبنى إسرائيل كما كان فيا قبله ، وقد و بخهم على اعوجاج سيرتهم وفساد أعمالهم ، وهداهم إلى المخرج من هذه الضلالات ، ذاك أن اليهود كانوا يد عون الإيمان بكتابهم والعمل به والمحافظة عليه وتلاوته ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته ، إذ حق تلاوته هو الإيمان به على الوجه الذي يرضاه الله تعالى ، لكن الأحبار والرهبان كانوا الآمرين الناهين لايذ كرون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم ولا يعملون بما فيه من الأحكام إذا عارض شهواتهم .

فقد جاء فى التوراة فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم (أنه يقيم من إخوتهم نبيا يقيم الحق ) وجاء فى سفر تثنية الاشتراع (١٧) قال لى الرب أحسنوا في تكلموا (١٨) سوف أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلث وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به (١٩) ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى ، أنا أكون المنتقم منه .

فحرفوا هذه البشارة به وأولوها بما يوافق أهواءهم .

وكانت لهم مواسم دينية تذكرهم بنع الله عليهم وتكون باعثاً على إقامة الدين والعمل به ، لسكن طول العهد جعل القلوب فاسية فخرجت عن تعاليم الدين واتباع الخير وسلوك طربق الرشاد ، واستمسك الأحبار بالظواهر وقلدهم فى ذلك العامة ، فما كانوا يعرفون من الدين إلا العبادات العامة والمراسم الدينية ، وما عدا ذلك مما لا فائدة لهم فيه ولا هوى يلجئون فيه إلى التأويل والتحريف حتى لا يصادم أهواءهم وشهواتهم .

## الإيضاح

(أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) الخطاب موجه إلى حملة الكتاب من الأحبار والرهبان فقد روى عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار المدينة ، كانوا يأمرون من نصحوه سرا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ، وقال الشدى: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى و ينهونهم عن معصيته وهم يفعلون ما ينهون عنه .

والمراد من النسيان هنا الترك ، لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، وعبر به عنه للمبالغة فى عدم المبالاة والغفلة عما ينبغى أن يفعله ، أى إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم .

ولا يخنى ما فى هــذا الأسلوب من التوبيخ والتأنيب الذى ليس بعده زيادة لمستزيد، فإن الآمر بما لا يأتمر به تكون الحجة عليه فائمة بلسانه .

( وأنتم تتلون الكتاب) فتعرفون منه ما لايعرفه من تأمرونهم باتباعه ، والفرق عظيم بين من يفعل و ينقصه العلم بفوائد ما يفعل ، ومن يترك وهو عليم بمزايا ما يترك . ( أفلا تعتملون ) أى أملا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه و يحذركم وخامة عافبته ، فإن من عنده أدنى مُشكة من العقل لا يدعى كال العلم بالكتاب ، ويقوم بالإرشاد إلى هديه ، ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه ، ثم هو بعدُ لا يعمل به ولا يستمسك بأوامره ونواهيه .

وهـذا الخطاب و إن كان موجها إلى اليهود فهو عبرة لغيرهم ، فلتنظر كل أمة أفرادا وجماعات فى أحوالها ، ثم نتحذر أن يكون حالها كحال أولئك القوم فيكون حكها عند الله حكمهم ، فالجزاء إنما هو على أعمال القلوب والجوارح لا على صنف خاص من الشعوب والأفراد .

و بعــد أن بين سبحانه سوء حالهم وذكر أن العقل لم ينفعهم والسكتاب لم يذكرهم، أرشدهم إلى الطريق المثلي وهي الاستعانة بالصبر والصلاة فقال:

(واستعينوا بالصبر والصلاة) الصبر الحقيق إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن الجزاء لمن صبر عن الشهوات المحرمة التي تميل إليها النفس وعمل أنواع الطاعات التي تشق عليها ، والتفكر في أن المصايب بقضاء الله وقدره ، فيجب الخضوع له والتسليم لأمره ، والاستعانة به تكون باتباع الأوام، واجتناب النواهي بقمع النفس عن شهواتها وحرمانها لذاتها .

والاستعانة بالصلاة لما فيها من النهى عن الفحشاء والمنكر، ولما فيها من مراقبة الله في السر والنجوى، وناهيك بعبادة يناجى فيها العبد ربه في اليوم خمس مرات، وقد روى أحمد رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وروى أن ابن عباس نعيت له بنت وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق وصلى ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) .

(و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين) أى و إن الصلاة لشاقة صعبة الاحتمال إلا على الخبتين لله الخائفين من شديد عقابه ، و إنما لم تثقل على هؤلاء لأنهم مستغرقون فى مناجاة ربهم فلا يشعرون بشىء من المتاعب والمشاق ، ومن ثم قال صلى الله

عليه وسلم « وقرة عيني في الصلاة » لأن اشتغاله بها كان راحة له ، وكان غيرها من أعمال الدنيا تعبا له .

ولأنهم مترقبون ما ادخروا من الثواب فتهون عليهم المشاق ، ومن ثم قيل للربيع ابن خيثم وقد أطال صلاته « أتعبت نفسك ، فال راحتها أطلب » وقيل : من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية . ثم وصف الخاشعين بأوصاف نقر بهم إلى ربهم وتدعوهم للأخبات إليه . فقال :

( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ) أى لاتثقل الصلاة على الخاشعين الذين يتوقعون لقاء ربهم يوم الحساب والجزاء، وأنهم راجعون إليه بعد البعث فيجازيهم بما قدموا من صالح العمل .

وعبر بالظن للاشارة إلى أن من نن المقاء لا تشق عليه الصلاة ، فما ظنك بمن يتيقنه ، ومن ثم كان الاكتفاء بالظن أبلغ فى التقريع والتوبيخ ، فكأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم لم يصل إيمانهم بكتابهم إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالأحوط فى أعماله .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْ كُرُوا رِنْعُمَتِيَ الَّتِي أَنْهَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّاتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٧٤) وأتَقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْس شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ مُينْصَرُونَ (٤٨)

# شرح المفردات

الشفاعة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع ينضم إلى الطالب في تحصيل مايطلب في يحصيل مايطلب في يحصيل مايطلب في على الفتح ) ما يساوى في من الفتح ) ما يساوى الشيء قيمة وقدراً و إن لم يكن من جنسه ، (و بالكسر) المساوى في الجنس والحجم، والنصرة أخص من المعونة لأنها مختصة بدفع الضرد .

#### المعنى الجملي

كرر تذكيرهم بالنعم لكال غفلتهم عما يجب عليهم من شكرها ، وقد ذكرت في سبق مقترنة بوعد الله لهم بالنصر على الأعداء وسكنى الأرض المقدسة ، واقترنت هنا بالوعيد وانقاء عقاب الله فى ذلك اليوم الشديد الهول الذى لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئا ، فكانه قد قيل لهم إن لم تطيعوا الله لنعمه السالفة فأطيعوه للخوف من عقابه اللاحق .

وفى هذا التقريع والتوبيخ ما يدل على قساوة قلوبهم ، فإن من شعر بقدر نفسه إذا خلا ونفسه وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم ولم ير من اللائق به أن يدنسها مرة أخرى برذية .

### الإيضاح

(يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) هــذا تأكيد لما نقدم وتمهيد لماعطفه عليه من التذكير بالتفضيل الذي هو من أجل النعم .

(وأنى فضلتكم على العالمين) أى أعطيتكم الفضــل والزيادة على غيركم من الشعوب، حتى الأمم ذات الحضارة والمدنية كالمصريين وسكان الأراضي المقدسة .

وقد ناداهم باسم أبيهم لأنه منشأ فخارهم وأصل عزهم ، وأسند النعمة والفضل إليهم جميعا لشمولها إياهم ، والتفضيل إنما أتاهم لتمسكهم بالفضائل وتركهم للرذائل ، إذ من يرى نفسه مفضلا شريفا يترفع عن الدنايا .

وذكرهم بهذا الفضل لينبههم إلى أن الذى فضلهم على غيرهم له أن يفضل غيرهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، وإلى أنهم أجدر من جميع الشعوب بالتأمل فيا أوتيه النبى صلى الله عليه وسلم من الآيات ، فإن المفضل أولى بالسبق إلى الفضائل ممن فضل عليه .

وهذا الفضل إن كان بكثرة الأنبياء فلإ مزاحم لهم فيه ، ولا تقتضي هذه الفضيلة

أن يكون كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تمنع أن يفضلهم أخس الشعوب إذا انحرفوا عن جادة الحق وتركوا سنة أنبيائهم واهتدى بهديها غيرهم ، وإن كان بالقرب من الله باتباع شرائعه ، فذلك إنما يتحقق في أولئك الأنبياء والمهتدين من أهل زمانهم ومن تبعهم بإحسان ما داموا على الاستقامة وسلكوا الطريق الدى استحقوا به التفضيل .

(والقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً) أى واخشوا يوما يقع فيه من الأهوال ما لا ندرة لكم على دفعه ، ولا منجاة لكم منه إلا بتقوى الله فى السر والعلن ، يوم لا تحمل نفس أوزار نفس أخرى كا قال تعالى : « وَلاَ تَز رُ وَازِرَةُ وَازِرَةُ وَازِرَةُ وَازِرَةُ وَازَرَةُ وَلَوْ كَانَ وَرْدَ أُخْرَى » وقال : « وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ وَزُرَ أُخْرَى » وقال : « يَوْمَ يَفَرُ اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ وُأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ » وقال : « يَوْمَ يَفَرُ اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ وُأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ » وقال : « يَوْمَ يَفَرُ اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ وُأُمِّهِ وَأَبِيهِ سَلِمٍ » .

( ولا يقبل منها شفاعة ) أي أنها إذا جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها .

( ولا يؤخذ منها عدل) أى ولا يؤخذ منها فداء إن هى استطاعت أن تأتى بذلك .

( ولا هم ينصرون ) أي يمنعون من العذاب .

والخلاصة — أن ذلك يوم تنقطع فيه الأسباب ، وتبطل منفعة الأنساب ، وتبطل منفعة الأنساب ، وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين ، عند الأمراء والسلاطين ، أو بأنصار ينصرونه بالحق والباطل على سواه ، وتضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاص في العمل قبل حلول الأجل ، ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله .

وقد كان اليهود كغيرهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا ، فيتوهمون أنه يمكن تخليص المجرمين من العذاب بفداء يدفع ، أو بشفاعة بعض المقربين إلى الحاكم فيغير رأيه و ينقض ماعزم عليه .

فجاء الإسلام ومحا هذه العقيدة ليعلم المؤمنون أنه لاينفع فى ذلك اليوم إلا مرضاة الله بالعمل الصالح والإيمان الذى يبلغ قرارة النفس و يتجلى فى أعمال الجوارح .

[تنبيه]: هناك مسألة كثر خوض الناس فيها وأطالوا الجدل والأخذ والرد، وهي مسألة الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، وهاك بيانها:

جا، فى القرآن الكريم آيات تفيد نفيها مطلقا ، ومن ذلك قوله تعالى فى وصف يوم القيامة « لاَ بَيْع ُ فِيهِ وَلاَ خُلَّة وَلاَ شَفاعَة ، وآيات تفيد ثبوتها متى أذن الله ، ومن ذلك قوله : « يَو ْمَ لاَ تَكَلَّم نَفْسُ إلاَّ بِإِذْ نِهِ » وقوله : « وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن أَدْن ارْتَضَى » .

من أجل هذا افترق العلماء فرقتين: أولاها تثبت الشفاعة وتحمل ما جاء من الآيات في نفيها مطلقا على ما جاء منها مقيداً فلا تكون شفاعة إلا إذا أذن الله ، وثانيتهما تنفيها مطلقاً وتقول إن معنى ( إلا بإذنه ) هنا النفى ، وهذا أسلوب معروف لدى العرب في النفى القطعى كقوله: « سَنَقُرْ ثُكَ فَلاَ تَنْسَى إلاَّ مَا شَاءَ اللهُ » وقوله: « حَالِدِينَ فِيهاً مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ » .

و إذا فليس فى القرآن الكريم نص قاطع فى ثبوتها ، ولكن جاء فى السنة الصحيحة ما يؤيد وقوعها كقوله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ، فهن كذب بها لم ينلها » .

فيجب علينا أن نحـدد معناها والمراد منها ، وهل تـكون فى الآخرة كما هى فى الدنيا .

الشفاعة المعروفة فى دنيانا أن يحمل الشفيع من يشفع عنده على فعل أو ترك كان يريد غيره ، فلا تتحقق فائدة الشفاعة إلا بترك ما أراده المشفوع لديه وفسخ ما عزم عليه لأجل الشفيع ، والحاكم العادل لا يقبل الشفاعة بهذا المعنى ، ولكن يقبلها الحاكم الظالم المستبد فيقضى بما يعلم أنه ظلم وأن العدل خلافه ، ويفضل ارتباطه بأواصر القربي أو الصداقة للشافع على العدالة ، ومثل هذا محال فى الآخرة

على المولى جل وعلا ، لأن إرادته على حسب علمه الأزلى الذى لا تغيير فيه ولا تبديل ، و إذاً فما ورد من الأحاديث يكون من المتشابه الذى يرى السلف تفريض الأمر فيه إلى الله دون أن نحيط بحقيقته ونكشف المراد منه وننزه الله عن الشفاعة التي نشاهد مثالها في الحياة الدنيا ، وغاية ما نستطيع أن نقول : إنها مزية يختص الله بها من يشاء من عباده عبر عنها بلفظ ( الشفاعة ) ولا ندرك حقيقتها

ويرى المتأخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنها دعاء يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيبه المولى جل وعلا كما يفهم من رواية الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثنى على الله بثناء يُلْهَمُه يومئذ فيقال له ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ، وليس فى الشفاعة بهذا المعنى رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع ، و إنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ ما أراده الله أزلا عقب دعائه ، فليس فيها ما يسد نهم المغرورين الذين يتهاونون فى أوامر الدين ونواهيه اعتهداً منهم على الشفاعة كما قال : « فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعِينَ هَمَا كُمُمْ عَنْ التَّذْ كَرَة مَعْرِضِينَ » .

وَ إِذْ نَجَيْنَا كُمُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُمَوَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِى ذَلِكُمْ بَلاَيْ مِنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمُ (١٩)

#### المعنى الجملي

فصل فى هذه الآية نعمة مما أنعم به على هذا الشعب العظيم ، ذكر فيها ماحل بهم من العذاب والبلاء جزاء ما صنعوا من جرائم وارتكبوا من آثام ، ثم ماكان من لطف الله بهم إذ رفع عنهم البلاء ليتو بوا ويعرفوا قدر نعمته عليهم كما قال : « وَبَكُوْ نَاهُمْ بِالْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَنَّهُمْ يَرَ جِعُونَ » .

وقد امتن على اليهود الذين كانوا عصر التنزيل بنعمة كانت لآبائهم ، لأن الإنعام على أمة إنعام سنمل لأفرادها سواء منهم من أصابه ذلك ومن لم يصبه ، لما يكون له من الأثر في مجموع الأفراد يرثه الخلف عن السلف ، فصنوف البلاء التي ذكر بها اليهود في القرآن كانت للشعب من جراء جرائم وقعت من مجموعه .

وقد روى المؤرخون أن أول من دخل مصر من بنى إسرائيل يوسف عليه السلام وانضم إليه إخوته بعد وتكاثر نسلهم حتى بلغوا فى مدى أر بعائة سنة نحو ستائة ألف حين خرجوا من مصر باضطهاد فرعون وقومه لهم ، إذ قد رأى تبسط اليهود فى البلاد ومزاحمتهم للمصريين ، فراح يستذلهم ويكلفهم شاق الأعمال فى مختلف المهن والصناعات ، وهم مع ذلك يزدادون نسلا ، ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم لا يَشْرَ كون المصريين فى شىء ولا يندمجون فى غمارهم ، إلى مالهم من أنانية و إباء وترفع على سواهم ، اعتقاداً منهم بأنهم شعب الله وأفضل خلقه ، فهال المصريين ما رأوا وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبوهم على بلادهم ويستأثروا بخيراتها المصريين ما رأوا وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبوهم على بلادهم ويستأثروا بخيراتها وينتزعوها من بين أيديهم ، وهم ذلك الشعب النشيط المجد العامل المفكر ، فعملوا على انقراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء بناتهم ، فأمر فرعون القوابل أن يقتلن كل ذكر إسرائيلي حين ولادته .

والعبرة من هذا القصص أنه كما أنعم على اليبود ثم اجترحوا الآثام فعاقبهم الله بصنوف البلاء ثم تاب عليهم وأنجاهم، أنعم على الأمة الإسلامية بضروب من النعم، وقد كانوا أعداء فألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخوانا، وكانوا مستضعفين في الأرض فحكن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية وجعل لهم فيها السلطان والقوة وجعلهم أمة وسطا لانفريط لديها ولا إفراط ليكونوا شهداء على مر أفرطوا أو قصروا.

ثم لما كفروا بهذه النعم أذاقهم الله ألواناً من العذاب على يد التتار فى بغداد ، وفى الحروب الصليبية إذ جاس الغر بيون خلال الديار الإسلامية ، ولا يزالون يتنقصون

بلادهم من أطرافها ويصبون عليهم العذاب وهم لاهون ساهون ، وكلما حلت بهم كارثة أو أصابتهم جأئحة أحالوا الأمر فيها على القضاء والقدر دون أن يتعرفوا أسبابها ويبادروا إلى علاجها ويكونوا يدا واحدة على رفع ما يحل بهم من النكبات و يدهمهم من الويلات .

## الإيضاح

(وإذ نجينا كم من آل فرعون) النجو المسكان العالى من الأرض، لأن من صار إليه يخلص وينجو، ثم سمى كل فائز ناجيا لخروجه من الضيق إلى السعة، والآل من آل يئول بمعنى رجع لأبه يرجع إليث فى قرابة أو رأى أو مذهب، ولا يضاف إلالذوى القدر والخطر، وفرعون لقب لمن ملك مصر قبل البطالسة ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وخافان لملك الترك، وتُبتع لملك المين، والنجاشى لملك الحبشة.

أى اذكروا وقت تنجيتنا إياكم أى تنجية آبائكم، وتنجيتهم تنجية لأعقابهم، وهو استعال تعهده العرب فى كلام، يقولون قنلناكم يوم عكاظ أى قتل آباؤنا آباءكم .

(يسومونكم سوء العذاب) سامه كلفه ، والسوء السيء القبيح ، وسوء العذاب أفظعه وأشده أى يكلفونكم ما يسوءكم ويذاكم من العذاب ، ثم فصل هذا العذاب بقوله :

(يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) أى يقتلون الذكور ويستبقون البنات إذلالا لكم حتى ينقرض شعبكم من البلاد .

(وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) البلاء الاختبار والامتحان ، وهو تارة يكون بما يسر ليشكر العبد ربه ، وتارة بما يضر ليصبر ، وحينا بهما ليرغب ويرهب ، أى وفى ذلكم العذاب والتنجية منه امتحان عظيم من ربكم كما فال تعالى :

« وَنَبْدُوكُمُ ۚ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ » وقوله: من ربكم أى من جهته تعالى بتسليطهم عليكم و بعث موسى و وفيقه لخلاصكم .

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا كُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠) وَإِذَا وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْدُونَ (٥٠) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتِابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَمْتُكُونَ (٣٠) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتِابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَمْتَكُونَ (٣٠)

## شرح المفردات

الفرق الفصل بين الشيئين ، والبحر هو بحر القنزم فرقه الله اثنتي عشرة فرقة بعدد أسباط بني إسرائيل ، والسبط ولد الولد ، وهو من بني إسرائيل كالقبائل من العرب ، والعفو محو الجريمة بالتو بة ، والكتاب التوراة ، والفرقان الآيات التي أيد الله بها موسى ودلت على صدق نبوته و بها يفرق بين الحق والباطل ، والشكر لمن فوقك بطاعته ، ولنظيرك بالمكافأة ، ولمن دونك بالإحسان إليه .

#### المعنى الجملي

فى الآية الأولى تفصيل لجمل ما ذكر فى الآية السالفة من الإنجاء وتصوير لحصوله وعظيم هوله وكونه من خوارق العادات، وفى تضاعيف ذلك ذكر لهم نعمة أخرى وهى هلاك عدوهم فرعون وقومه وهم ينظرون، ثم ذكر النعمة التى تنتها وهى. العدة بإعطاء التوراة وكفرهم بها باتخاذهم عجلا من ذهب وعبادتهم إياه، ثم عفوه عنهم بعد ذلك، ثم قنى على ذلك بذكر إيتائهم الكتاب وهى المنة الكبرى مع الآيات التى أيد بها موسى لتصديق نبوته.

روى المؤرخون أن الله لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الإيمان به ويطلب إليهم إطلاق الشعب الإسرائيلي وترك تعذيبه والعسف به ، زاد فرعون في تعذيبهم وسامهم الخسف وشدد عليهم النكال والتعذيب .

ويؤيد هذا ما جاء فى سفر الخروج من التوراة ، أن الله تعالى أنبأ موسى بأنه سيجعل قلب فرعون فاسيا على بنى إسرائيل ويزيد فى النكال بهم ولا يرسلهم مع موسى حتى يريه آياته .

فبعد أن دعاه موسى إلى الإيمان زاد ظلما وعتوا ، فأمر الذين كانوا يسخرون بنى إسرائيل فى الأعمال الشاقة أن يزيدوا فى القسوة عليهم ، وأن يمنعوهم التبن الذى كانوا يعطونهم إياه لعمل اللّبِن ( الطوب ) و يكلفوهم أن يجمعوه و يعملوا كل ما يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شيء .

فأعطى الله موسى وأخاه هرون الآيات ، فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة فلما آمن السحرة برب العالمين رب موسى وهرون ، ورأى من الآيات ما رأى سمح بخروج بنى إسرائيل بل طردهم طرداً .

وفى سفر الخروج أنهم خرجوا فى شهر أبيب بعد أن أقاموا بمصر ثلاثين وأر بعائة سنة من عهد يوسف عليه السلام ، ثم أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم وأنجى الله بنى إسرائيل وأغرق فرعون ومن معه .

وقد كان فَرَ ق البحر من معجزات موسى عليه السلام كعجزات سائر الأنبياء التى يظهرها الله تعالى على أيديهم لترشد الناس إلى أن السنن والنواميس الكونية لا تحكم على واضعها ومدبرها ، بل هو الحاكم المتصرف فيها ، وهى أيضا سنة أخرى في الكون يخلقها الله متى شاء على يد من يصطفيه من عباده .

وزعم بعض الناس أن عبور بنى إسرائيل البحركان وقت الجزر ، وفى بحر التُمْ ( البحر الأحمر ) رفارق يتيسر للانسان أن يعبر بها البحر إذا كان الجزر شديدا ، وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض قد جعلوا الماء الرفارق فرقين.

عظيمين ممندين كالطود العظيم ، يرشد إلى ذلك قوله : « وَإِذْ فَرَ قَنْاً بِكُمُ الْبَحْرَ » ولم يقل فرقنا لكم البحر .

وقوله: « فَكَانَ كُلِّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ » تشبيه معروف معبود مثله في مقام المبالغة كقوله: « وَهِي تَجُرِى مِهِمْ فِي مَوْجِ كَا لِجْبَالِ » وقوله: « وَمِنْ فَي مَاهُ المبالغة كقوله: « وَهِي تَجُرِى مِهِمْ فِي مَوْجِ كَا لِجْبَالِ » وقوله: « وَمِنْ آيَاتِهِ الجُوارِ فِي الْبَحْرِ كَا لُأَعْلاَمٍ » ألا ترى أن الأمواج والسفن الجوارى لاتكون آيَاتِهِ الجُوارِ فِي الْبَحْرِ كَا لُأَعْلاَمٍ » ألا ترى أن الأمواج والسفن الجوارى لاتكون كشواهق الجبال ، لكنه يراد بمثل هذا التعبير زيادة البيان وإرادة التأثير في نفس السامع .

ولما أتبعهم فرعون وجنوده ورآهم قد عبروا البحر مشى إثرهم ، وكان المدّ قد بدأ ولم يتم خروج بنى إسرائيل إلا وقد علا المد وطغى حتى أغرق المصريين جميعا ، وتحققت نعمة الله على بنى إسرائيل وتم لهم التوفيق ولعدوهم الخذلان ، ونعم الله بغير طريق المعجزات أتم وأكثر ، فليس بلازم أن نجعل الامتنان في كونه معجزة لموسى عليه السلام اه .

ومثل هذا التأويل ليس بضائر إذا كان أربابه يثبتون صدور خوارق العادات على يد الأنبياء تأييدا من الله لهم ، أما إذا أنكروها فلا حاجة إلى الكلام معهم ، إذ لابد أن نثبت لهم قدرة الله وإرادته ، ثم نثبت لهم إمكان الوحى وإرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات .

## الإيضاح

( و إذ فرقنا بكم البحر ) أى واذكروا من نعمتنا عليكم نعمة فرق البحر بكم وجعلنا لكم فيه طرقا تسلكونها حين هر بكم من فرعون .

( فأنجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) أى فأنجينا كم من الغرق وأخرجنا كم إلى الشاطئ الآخر ، وأغرقنا فرعون ومن معه حين عبروا وراءكم ، وأنتم تشاهدون ذلك بأبصاركم ولا تشكون فى حصوله ، ولولا ذلك لكان لكم وجه للريبة

والشك فى وقوعه ، والفائدة من قوله : ( وأنتم تنظرون ) بيان تمام النعمة ، فإن هلاك العدو نعمة ، ومشاهدة هلاكه نعمة أخرى فيها سرور لايقدر قدره .

(و إذ واعدنا موسى أر بعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) أى واذكروا نعمة أخرى كفرتم بها وظلمتم أنفسكم ، ذاك أنهم بعد أن اجتازوا البحر سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من ربهم ، فواعده ربه أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا لذلك ، يقولون إنه ذو القعدة وعشر ذى الحجة ، فاستبطئوه واتخذوا عجلا من ذهب نه خوار فعبدوه وظاموا أنفسهم بإشراكهم ووضعهم للشيء في غير موضعه بعبادة العجل بدل عبادة خالقهم وخالقه .

وفى ذكر هــذا تعجيب من حالهم ، فإن مواعدة الله موسى بإنزال التوراة إليه نعمة وفضيلة لبنى إسرائيل قابلوها بأقبح أنواع الكفر والجهل .

(ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون) أى ثم محونا تلك الجريمة بقبول التوبة ولم نعالجكم بالإهلاك، بل أمهلنا كم حتى جاءكم موسى وأخبركم بكفارة ذنوبكم، ليعدكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر، فإن الأنعام يوجب الشكر على النعم.

( و إذا آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) أى واذكروا نعمة إيتاء التوراة والآيات التى أيدنا بها موسى ، لتهتدوا بالتدبر فيها والعمل بما تحويه من الشرائع ليعُد كم للاسترشاد بها حتى لا تقعوا فى وثنية أخرى .

و إن من كمال الاستعداد لفهم الكتاب أن تعرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسهر ، دليل على صحة نبوته ، فتؤمنوا به وتهتدوا بهديه وتتبعوا سبيل الرشاد الذي سلكه .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالتَّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُو بُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَافْتُكُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ وَالْعِجْلَ فَتُو بُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَافْتُكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٤٥) وَإِذْ تُلْتُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٤٥) وَإِذْ تُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِيكُمْ لَمَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٥) وَالنَّامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْلَقَ وَالسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيِبَاتِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْلَقَ وَالسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ (٥٥) مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ (٥٥)

### شرح المفردات

برأه: ذرأه وأوجده ، والصاعقة نارمحرقة تنزل من السهاء ، وسببها اتحاد كهر بائية السحاب المختلفة النوع سالبها بموجبها ، أو اتحادها مع كهر بائية الأرض السالبة ، بعثناكم أى أكثرنا نسلكم ، والمن مادة حلوة لزجة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر وتنزل سائلة كالندى ثم تجمد وتجف فيجمعها الناس ، والسلوى الشّاني (السان) الطائر المعروف .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فى الآيت السالفة أنواعا من النعم التى آتاها بنى إسرائيل كلها مصدر فخار لهم، ولهما تهتز أعطافهم خيلاء وكبرا لما فيها من الشهادة بعناية الله بهم، فبين فى أولاها كبرى سيئاتهم التى بها كفروا أنعُم ربهم وهى اتخاذهم العجل إلها، ثم ختمها بذكر العفو عنهم، ثم قنى على ذلك بذكر سيئة أخرى لهم ابتدعوها تعنتا وتجبرا وطغياناً وهى طلبهم من موسى أن يربهم الله عياناً حتى يؤمنوا به فأخذتهم الصاعقة وهم يرون ذلك رأى العين، ثم أردف ذلك بذكر نعمتين أخريين.

كفروا بهما ، أولاهما تظليل الغهام لهم فى التيه إلى أن دخلوا الأرض المقدسة ، و إنزال المن والسلوى عليهم مدة أر بعين سنة .

وفى ذكر النعمة يتخللها سوق ما يفرط من أصحابها من السيئات ما يجعل النفوس قلقة مضطربة يتجاذبها عاملان: عامل الاعتراف لها بالشرف ، وعامل رميها بالظلم والسرف ، وهذا نما يورث في النفوس المخاوف وتتملكها منه الوساوس .

# الإيضاح

(و إذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتماً نفسكم باتخاذكم العجل) أى واذكر أيما الرسول في تلقيه على بنى إسرائيل وغيرهم من العظات ، قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجى ربه : يا قوم إنكم باتخاذكم العجل إلها قد أضررتم بأنفسكم وأنقصتم مالها من الأجر والثواب عند ربكم لو أنكم أقمتم على عهدى واتبعتم شريعتى ، وقد فصلت هذه القصة فى سورتى الأعراف وطه .

( فتو بوا إلى بار تكم فاقتلوا أنفسكم ) أى فاعزموا على التو بة إلى من خلقكم وميز بعضكم من بعض بصور وهيئات مختلفة ، وفى قوله إلى بارئكم إيماء إلى أنهم بلغوا غاية الجهل ، إذ تركوا عبادة البارئ وعبدوا أغبى الحيوان وهو البقر ، وليقتل البرىء منكم المجرم ، وإنما جعلهم أنفسهم للاشارة إلى أن المؤمنين إخوة ، فأخو الرجل كأنه نفسه كما قال تعالى : « وَلاَ تَهْزِرُوا أَنْفُسَكُمْ » أى لا تغتابوا إخوانكم من المسلمين .

وقصة القتل مذكورة فى التوراة التى يتدارسونها إلى اليوم ، ففيها — دعا موسى : مَنْ للربِّ فإليَّ ، فأجابه بنو لاوى فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا فغعلوا ، فقتل فى ذلك اليوم نحو ثلائة آلاف رجل ، والعبرة من القصة لا تتوقف على عدد معين فلنمسك عنه ما دام القرآن لم يتعرض له .

(ذلكم خيرلكم عند بارئكم) أى ما ذكر من التوبة والقتل أنفع لكم

عند الله من العصيان والإصرار على الذنوب لم فيه من العذاب ، إذ أن القتل يطهركم من الرجس الذي دنستم به أنفسكم و يجعلكم أهلا للثواب .

(فتاب عليكم) أى فعلتم ما أمركم به موسى فقبل تو بتكم وتجاوز عن سيئاتكم .

( إنه هو التواب الرحيم ) أي إنه هو الذي يكثر توفيق المذنبين للتو بة ويقبلها

منهم ، وهو الرحيم بمن ينيب إليه و يرجع ، ولولا ذلك لعجل بإهلاككم على ما اجترحتم من عظيم الآثام .

( وإذ قاتم يا موسى أنْ نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) أى واذكروا قول السبعين من أسلافكم الذين اختارهم موسى حين ذهبوا معه إلى الطور للاعتذار عن عبادة العجل: أن نصدقك فى قولك إن هذا كتاب الله ، وأنك سمعت كلامه، وأن الله أمر بقبوله والعمل به حتى نرى الله عياناً لا ساتر بيننا و بينه ، فيكون كالجهر فى الوضوح « والجهر فى المسموعات كالمعاينة فى المبصرات » .

(فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) أى فأخدنت الصاعقة من فال ذلك ، والباقون ينظرون بأعينهم ، وقد فصل ذلك في سورة الأعراف ، وفي التوراة أن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله من دوننا ، وشاع ذلك في بني إسرائيل وقالوا لموسى بعد موت هارون إن نعمة الله على شعب إسرائيل لأجل إبراهيم وإسحاق فتعم الشعب جميعه ، وأنت نست أفضل منه ، فلا يحق لك أن تسودنا بلا مزية ، وإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذهم إلى خيمة العهد فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقين وهكذا كان حال بني إسرائيل مع موسى يتمردون و يعاندون ، وسوط العذاب يصب عليهم صبا ، فأصيبوا بالأو بئة وأنواع الأمراض وسلطت عليهم هوام الأرض

وحشراتها حتى فتكت بالعدد العديد والخلق الكثير، فليس ببدع منهم أن يجحدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم و يعاندوها .

( ثم بعثنا كم من بعد مُوتكم لعلكم تشكرون ) يرى بعض المفسرين أن الله

أحياهم بعد أن وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم ، وكانت تلك الموتة لهم كالسكتة القلبية لغيرهم ، ويرى آخرون أن المراد بالبعث كثرة النسل أى أنه بعد أن وقع فيهم الموت بشتى الأسباب وظن أنهم سينقرضون بارك الله فى نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التى تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها .

وإنما قص الله علينا هذا القصص ووجهه إلى من كان من اليهود في عصر التنزيل لبيان وحدة الأمة ، وأن ما يبلوها به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما هو لمعنى فيها يسوغ أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع منه ، ليعلم الناس أن الأمم متكافلة ، سعادة الفرد منها مرتبطة بسعادة سائر الأفراد ، وشقاؤه بشقائهم ، و يتوقع نزول العقو بة به إذا فشت الذنوب في الأمة وإن لم يفعلها هو كال قال : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَهَوُا مِنْكُمْ خَاصَّةً » وفي هذا التكافل رق الأمة ونقدمها في المدنية والحضارة ، إذ يحملها على التعاون في البأساء والضراء فتحوز قصب السبق بين الأمم .

( وظلمنا عليكم الغمام ) ذاك أنهم حين خرجوا من مصر وجاوزوا البحر وقعوا في صحراء فأصابهم حر شديد فشكوا إلى موسى فأرسل الله إليهم الغمام يظللهم حتى دخلوا أرض الميعاد .

( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) ما منحه الله لعباده يسمى إيجاده إنزالا كما جاء في قوله : « وَأُنْزَ لَنا الحَّدِيدَ » وقد قالوا إن المن كان ينزل عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وتأتيهم الشَّانَى فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه إلى الغد .

(كلوا من طيبات ما رزقناكم) أى وقننا لهم كلوا من ذلك الرزق الطيب، وفي سفرالخروج — أنهم أكلوا المنأر بعين سنة وأن طعمه كالرقاق بالعسل، وكان لهم بدل الخبز إذ كانوا محرومين من البقول وأنْخْضَر.

( وما ظامونا ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) أى فكفروا تلك النعم الجزيلة ، وما عاد ضرر ذلك إلا عليهم باستيجابهم عذابى وانقطاع ذلك الرزق الذى كان ينزل عليهم بلا مئونة ولا مشقة .

وفى هذا إيماء إلى أن كل ما يطلبه الله من عباده فإنما نفعه لهم ، وما ينهاهم عنه فإنما ذلك لدفع ضريقع عليهم ، وقد جاء فى الحديث القدسى « فكل عمل ابن آدم له أو عليه » وهو بمعنى قوله : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ا كَتَسَبَتْ » وقوله : « وَقُلْ مَا سَعَى » .

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَلْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَعْفُرْ لَـكُمْ خَطَايَا كُمْ وَسَنَزِيدُ وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَعْفُرْ لَـكُمْ خَطَايَا كُمْ وَسَنَزِيدُ اللَّمْ اللَّهُمُ فَأَنْزَلْنَا اللَّذِينَ ظَـلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى اللَّهُ وَلَا يَفْسُقُونَ (٥٥) عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

### شرح المفردات

القرية لغة : مجتمع الناس ومسكن النمل ثم غلب استعالها في البلاد الصغيرة ، والبس ذلك بالمراد هنا بل المراد المدينة الكبيرة لأن الرغد لا يتسنى إلا فيها ، والرغد الهنيء ذو السعة ، والباب هو أحد أواب بيت المقدس و يدعى الآن ( باب حطة ) ، وسجدا أى ناكسى الرءوس. والمحسن من فعل ما يجمل في نظر العقل و يحمد في لسان الشرع، و يقال بدلت قولا غيرالذي قيل. أي جئت بذلك القول مكان القول الأول ، والرجز العذاب .

#### المعنى الجملي

ذكر الله فى هاتين الآيتين بعض ما اجترحوه من السيئات ، فقد أمرهم أن يدخلوا قرية من القرى خاشعين لله فعصى بعضهم وخالف أمر ربه فأنزل عليهم عذابا من السهاء جزاء ما ارتكبوه من المعاصى واقترفوه من الآثام .

## الإيضاح

(و إذ قلن ادخلواهذه القرية ) لم يعين الكتاب الكريم هذه القرية فلا حاجة إلى تعيينها ، وهم قد دخلوا بلادا كثيرة و إن كان المروى عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم أنها بيت المقدس .

(فكلوا منها حيث شئتم رغداً) أى فكلوا منها أكلا هنيئاً ذا سعة فى أى مكان شئتم .

(وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) أى وادخلوا باب حطة خشّعا ناكسى الرءوس تواضعا لله ، وقد يكون المعنى إذا دخمتم الباب فاسجدوا لله شكرا على ما أنعم عليكم إذ أخرجكم من التيه ونصركم على عدوكم وأعادكم إلى ما تحبون ، وقولوا نسألك ربنا أن تحط عنا ذنو بنا وخطايانا التي من أهمها كفران النعم .

( نغفر لكم خطاباكم ) أى إذا فعلتم ما ذكر استجبنا دعاءكم وكفرنا خطاياكم . ( وسنزيد المحسنين ) أى وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا ، وقد أمرهم بشيئين عمل يسير وقول صغير ووعدهم بعفران السيئات و زيادة الحسنات .

(فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) أى فحالفوا الأمر ولم يتبعوه ، وجعل المخالفة تبديلا إشارة إلى أن الذي يؤمر بالشيء فيخالفه كأنه أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بغيره ، وليس المراد أنهم أمروا بحركة يأتونها وكلة يقولونها على سبيل التعبد وجعل ذلك سببا لغفران الذنوب عنهم ، فقالوا غيرها وخالفوا الأمر وكانوا من الفاسقين ، فما أسهل الكلام على الناس يحركون به ألسنتهم ، و إنما يعصى العاصى ربه إذا كلف ما يثقل عليه ، وحمل غير ما اعتاد ، لما فى ذلك من ترك النفس ما ألفت ، واستيحاشها من غير ما عرفت .

(فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ) لم يعين الكتاب هذا الرجز فنتركه مبهما ، و إن كان كثير من المفسرين قالوا إنه الطاعون ، وقد ابتلى الله بنى إسرائيل بضروب من النقم عقب كل نوع من أنواع الفسوق والظلم، فأصيبوا بالطاعون كثيراً وسلط عليهم أعداؤهم، وقوله بما كانوا يفسقون أى بسبب تكرار فسقهم وعصيانهم ومخالفتهم أوامر دينهم.

وَإِذِ أَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحُبَرَ فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحُبَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلَمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُم، كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

### شرح المفردات

استسقى: طلب السقيا عند عدم الماء أو قُنته ، قال أبو طالب يمدح النبى صلى الله عليه وسلم .

وأبيضَ يُستسقَى الغامُ بوجهه عَمَالُ اليتامَى عصمةُ للأرامل والعَثْيُ والانفجار والانبجاس والسكب بمعنى ، والمشرب مكان الشرب ، والعَثْيُ مجاوزة الحد فى كل شيء ثم غلب استعاله فى الفساد .

## المعنى الجملي

ذكر الله فى هذه الآية نعمة أخرى آتاها بنى إسرائيل فكفروا بها، ذاك أنهم حين خرجوا من مصر إلى التيه أصابهم ظأ من لفح الشمس فاستغاثوا بموسى فدعا ربه أن يسقيهم فأجاب دعوته .

وقد كان من دأب بنى إسرائيل أن يعودوا باللوم على موسى إذا أصابهم الضيق ويمنون عليه بالخروج معه من مصر و يصارحونه بالندم على ما فعلوا ، فقد روى أنهم قالوا من لنا بحر الشمس ؟ فظلل عليهم الغام ، وقالوا من لنا بالطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى ، وقالوا من لنا بالماء ؟ فأمر موسى بضرب الحجر .

## الإيضاح

( و إذ استسقى موسى لقومه ) أى طلب لهم السُّقْيا من الله تعالى بأن يسعفهم بماء يكفيهم حاجاتهم فى هذه الصحراء المحرقة .

( فقلنا اضرب بعصاك الحجر ) أى فأجبناه إلى ما طلب وأوحينا إليه أن اضرب الحجر بعصاك ، وقد أمره أن يضرب بعصاه التى ضرب بها البحر حجراً من أحجار الصحراء ، فال الحسن لم يكن حجراً معيناً ، بل أى حجر ضربه انفجر منه الماء ، وهذا أظهر فى حجة موسى عليه السالام وأدل على قدرة الله تعالى وقد سماه فى سفر الخروج الصخرة .

و فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ) أى فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر عدد الأسباط ، فاختص كل منهم بعين حتى لاتقع بينهم الشحناء ، كا يرشد إلى ذلك قوله .

(قد علم كل أناس مشربهم) أى قد صار لكل سبط منهم مشرب يعرفه، لا يتعداه إلى مشرب غيره .

قال النطاسي البارع المرحوم عبد العزيز باشا إسماعيل في كتابه ( الإسلام والطب الحديث ) ما خلاصته :

إن الله تعالى كان قادراً على تفجير الماء وفلق البحر بلا ضرب عصا ، ولكنه حبّت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط المسببات بأسبابها ليسعوا فى الحصول على تلك الأسباب بقدر الطافة .

إلى أنه تعالى خلق الإنسان محدود الإدراك والحواس ، لا يفهم إلا ما كان في متناول يده و يقع تحت إدراكه وحسه ، فإن رأى شيئاً فوق طاقته اجتهد فى رده إلى ما يعرف ، فإذا لم يستقم له ذلك وقف حائراً مدهوشاً ، ولا سيما إذا تنكرر ذلك أمامه ، فكان من لطف الله بعباده أن تظهر المعجزات على يد الأنبياء على طريق التدرج حتى لا تصطدم بها عقول معاصريها دفعة واحدة .

حَى القرآن فى معجزات عيسى عليه السلام قوله ﴿ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ ۚ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيَئْةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأَبْرِيْ اللهِ وَأَبْرِيْ اللهِ وَأَبْرِيْ اللهِ عَلَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ »

كان الله قديراً على أن يخلق الطير من الطين ومن غير الطين سوا كان في شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لم يكن هناك من داع للنفخ لأن طريق القدرة «كُنْ فَيَكُونُ » ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق التدرج ، لأن الطين إذا كان على شكل الطير يشتبه بالطير الحقيق ولا يكون بينهما فارق إلا بالحياة ، وعملية النفخ تجعل الرائى ينتظر تغييرا في الجسم كما يحدث ذلك في الكرة ونحوها إذا نفخ فيها ، فإذا وجدت الروح في هذا الهيكل الطيني تكون حدة الصدمة قد خفت لأن النفس كانت ترقب ما حدث ، وجميع المقدمات لا دخل لها مطلقا في وجود الحياة والروح . وكذلك خلق عيسي من نطفة الأم فقط ، مع أن الحيوان في عاكمنا لا يخدق وريد الله عين واحد إلا حيث يريد الله .

وقد لطف الله بمريم فأراها ملكا فى صورة بشر ، وقال لها سأهب لك غلاما ذكيًا ، فأجابته « أنَّى يَكُونُ لِى غُلاَمْ وَلَمَ ۚ يَمْسَشْنِى بَشَرْ ۗ » فرؤية الملك والأحوال التى أحاطت به أوجدت عندها بعض الشك فى أنها ربما حملت بطريق غير عادى ، وبهذا تهيأ احتمالها صدمة الحمل عندما حصل .

وكأن الله تعالى جعل النفخ يأخذ مكان نطفة الرجل ، وكان تمثل الملك بصورة البشر كتمثل الطين بصورة الطير ، والنفخ فى مريم كالنفخ فى الطين ، وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة ، و إلا فعيسى خلق من نطفة مريم والجزء الآخر بإذن الله وقدرته « كُنْ فَيَكُونُ » وسنن الله التى أوجدها فى الكون وكفل لها الاستمرار وعدم التبدل ، والتى قام عليها نظام العالم « وكن تجد لِسُنَّة الله تبديلاً » ، قد بدلت فى المعجزات بالقدرة الإلهية التى تضع جميع السنن ، وكأن المعجزة سنة جديدة .

والخلاصة — أن المعجزات كلها من صنع الله ، وهي سنة جديدة غير ما نشاهد كل يوم ، فحركة الشمس وطلوعها من المشرق مع عظمها لا تحدث دهشة لتعودنا إياها ، ولكن إن طلعت من المغرب دون المشرق كان معجزة وأحدث غرابة ودهشة مع أن الحركتين من صنع الله لا فارق بينهما ، ولكي لا تحدث الصدمة حين حصول المعجزة يهيئ الله الظروف لتحملها ويهيئ النبي لقبولها ويهيئ الحاضرين لمشاهدتها وقبولها ، فأمن الله موسى بإدخال يده في جيبه و إخراجها بيضاء تهيئة لمعجزاته الأخرى ، وليس العقل أن يحكم أن أى المعجزات أعظم من الأخرى لأنه يتكلم عن مجهول هو من صنع الله لا يعرفه ، فلا يمكن الإنسان مهما ارتق عقله أن يصل إلى صنعها بل هي فوق قدرته . .

أما المخترعات العلمية فهي مبنية على السنن العلمية ، مهما ظهرت مدهشة كالكهرباء والمسرة (التايفون) وغاية ما هناك أن العلماء سخروها لأغراضهم ، فالذي يتكلم في أوربا ويسمع صوته في مصر بوساطة (الرادع) إبما استطاع ذلك لأنه قد استخدم الهواء الذي يحمل أمواج الصوت إلى العالم كله ، وهكذا حال سائر المخترعات ، إنما هي كشف نناموس إلهي يتكرر دأيما على يدكل إنسان ، لكن العجزات تجرى على طراز آخر ، فهي خلق سنة جديدة في الكون ، ولا تتكرر إلا بإذن الله ، ولا يعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طريقا لصنعها اه .

(كلوا واشر بوا من رزق الله) أى وقلنا لهم كلوا مما رزقناكم من المن والساؤى واشر بوا مما فجرنا لكم من الماء من الحجر الصلد، وقد عبر عن الحال الماضية بالأمر السامع صورة أولئك القوم فى ذهنه مرة أخرى حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب موجه إليهم.

(ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) أى لا تنشروا فسادكم فى الأرض وتكونوا قدوة لغيركم فيه ، وقد جاء هذا النهى عقب الإنعام عليهم بطيب المأكل والمشرب خيفة أن ينشأ الفساد بزيادة التبسط فيهما ، ولئلا يقابعوا النعم بالكفران . وقد أراد موسى أن يجتث أصول الشرك التى تغلغلت جذورها فى نفوس قومه ، و ير بأ بهم عن الذل الذى أنفته نفوسهم بتقادم العهد واستعباد المصريين إياهم ، ويعوّدهم العزة والشمم والإياء بعبادة الله وحده .

وكانوا لايخطون خطوة إلا اجترحوا خطيئة ، وكلا عرض لهم شيء من مشاق السفر برموا بموسى وتحسروا على فراق مصر وتمنوا الرجوع إليها ، واستبطئوا وعد الله فطلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً غير الله ، وصنعوا عجلا وعبدوه .

وحينها أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي وعدوا بها ، اعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين ، كما قصه الله علينا «قالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدًا كَمَا دَامُوا فِيهاً» فضرب الله عليهم التيه أر بعين سنة حتى ينقرض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه جذور الوثنية و يخرج جيل جديد يتربى على العقائد الحقة وفضائل الأخلاق ، فتاهوا هذه المدة وقضى الله أمراً كان مفعولا .

وَإِذْ كُنَامِمًا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَرَّالَهُا وَفُو مِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا يُخْرِجُ لَنَامِمًا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَرَّالُهَا وَفُو مِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَلَّا اللهِ مَا سَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنِ اللهِ مَا سَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنِ اللهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ اللهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ اللهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ اللهِ مَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١٦)

## شرح المفردات

الصبر: حبس النفس وكفها عن الشيء، والطعام هوالمن والسلوى وجعلوها طعاما واحداً لأنهما طعام كل يوم ألواناً من.

الطعام لا نتغير: إنه يأكل من طعام واحد ، والبقل النبات الرطب مما يأكله الناس والأنعام ، والمراد به هنا ما يطعمه الإنسان من أطايب الخضر كالكرفش والنعناع ونحوهما ، والقثاء ما تسميه العامة (القَتَّة) والفوم الحنطة ، وفال جماعة منهم الكسائي إنه الثوم و يرجح هذا ذكر العدس والبصل . والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر ، وأصل الأدني الأقرب ثم استعمل للأخس الدون ، والهبوط الانحدار والنزول ، والمصر البلد العظيم ، وضر بت أي أحاطت بهم كما تحيط القبة بمن ضر بت عبيه أو ألصقت بهم كما تطبع الطَّفُر كي على السَّكَة ، والذلة الذل والهوان ، والمسكنة الفقر ، وسمى الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة ، والمراد بها هنا فقر النفس وشحها ، وباءوا بغضب أي استحقوا الغضب ، يعتدون أي يتعدون حدود الله .

## المعنى الجملي

ذكر هنا جُرما آخر من جرائم أسلافهم التي تدل على كفرانهم بأنم الله ، وترشد إلى أنهم دأ بوا على إعنات موسى ، وأنهم أكثروا من الطلب فيما يستطاع وما لا يستطاع حتى يبأس منهم و يرتد بهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة ، ومع صادق وعده لهم بأن يمكن لهم الدخول في الأرض الموعودة ، و يرفع عنهم الخسف الذي كانوا فيه ، ومع كثرة ما شاهدوا من الآيات الدالة على صدقه ، كانوا في ريب من تحقيق ما قال لهم و يظنون أنه خدعهم حين أخرجهم من مصر وجاء بهم إلى البرية .

وقد بلغ من إعناتهم له أن فالوا « لَنْ نُونُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً » وأن قالوا « لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَاحِدٍ » وهم يريدون بذلك أنه لا أمل لك فى بقائنا معك على هذه الحال من الترام طعام واحد ، وربما لم يكن صدر منهم هذا القول عن سأم وكراهية لوحدة الطعام ، بل صدر عن بطر وطلب للخلاص مما يخشون .

### الإيضاح

(وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ) أى وإذ قال أسلافكم من قبل إعناتا لموسى و بطرا بما هم فيه ، لن نصبر على أن يكون طعامنا الذى لا يتغير أبداً هو المن والساوى .

(فادع لنا ربك يخرج لنا مماتنبت الأرض من بقمها وقثائها وفومها وعدسها و بصلها) أى سل ربئ لأجلنا بدعائك إياه أن يخرج لنا كذا وكذا ، و إنما سألوه أن يدعو لهم لأن دعاء الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم ، وقالوا ربك ولم يقولوا ربنا لأنه اختصه بما لم يعط مثله لهم من مناجاته وتكليمه و إيتائه التوراة ، فكائمهم قالوا ادع لنا من أحسن إليك بما لم يحسن به إلينا ، فكما أحسن إليك من قبل ترجو أن يحسن إليك بإجابة هذا الدعاء .

(قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟) أي قال لهم موسى على سبيل التو بيخ والاستهجان: أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل ما هو خير منها وهو المن الذي فيه حلاوة تألفها الطباع ، والساوى الذي هو أطيب لحوم الطير ، وهما غذاء كامل لذيذ وليس فيا طلبوه ما يساويهما ؟

(اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم) أمرهم موسى أن ينزلوا من التيه و يسكنوا مصراً من الأمصار إن كانوا يريدون ما سألوه ، لأن هذه الأرض التي كتب الله عليهم أن يقيموا فيها إلى أجل محدود ليس من شأنها أن تنبت هذه البقول ، والله تعالى لم يقض عليهم بالبقاء فيها إلا لضعف عزائمهم وخور همهم عن أن يغالبوا من سواهم من أهل الأمصار ، فهم الذين قضوا على أنفسهم بأكل هذا الطعام الواحد ، ولا سبيل للخلاص مما كرهوا إلا بالإقدام على محاربة من يليهم من سكان الأرض الموعودة ، والله كفيل بنصرهم ، فليطلبوا ما فيه الفوز والفلاح لهم .

( وضر بت عليهم الذلة والمسكنة ) أى أن الله عاقبهم على كفران تلك النم بالذل. لذى يهون على النفس قبول الضيم والاستكانة والخضوع فى القول والعمل وتظهر آثار ذلك فى البدن ، فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد تمتد إليه ، أو قوة قاهرة تريد أن تستذله وتقهره ، وترى الذل والصغار يبدو فى أوضاع أعضائه وعلى ظاهر وجهه .

(وباءوا بغضب من الله) أى واستحقوا غضب الله بما حل بهم من البلاء والنقم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة .

(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله) أي أن ما حل بهم من ضروب الذلة والمسكنة واستحقاق الغضب الإلهى ، كان بسبب ما استمرأته نفوسهم من الكفر بآيات الله التي آتاها موسى وهي معجزاته الباهرة التي شاهدوها ، فإن إعناتهم له وإحراجهم إياه دليل على أنه لا أثر للآيات في نفوسهم ، فهم لها جاحدون منكرون .

(ويقتلون النبيين بغير الحق) فهم قتلوا أشميا وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق أى بغير شبهة عندهم تسوغ هذا القتل، فإن من يأتى الباطل قد يعتقد أنه حق لشبهة تمن له، وكتابهم يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضلاعن الأنبياء إلابحق يوجب ذلك.

وفى قوله: بغير الحق مع أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك ، مزيد تشنيع بهم ، وتصريح بأنهم ما كانوا مخطئين فى الفهم ولا متأولين للحكم ، بل هم ارتكبوه عامدين مخالفين لما شرع الله لهم فى دينهم .

( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) أى أن كفرهم بآيات الله وجرأتهم على النبيين بالقتل إنما كانا بسبب عصيانهم وتعديهم حدود دينهم ، فإن للدين هيبة فى النفس تجعل المتدين به يحذر مخالفة أمره ، حتى إذا تعدى حدوده مرة ضعف ذلك السلطان الدينى فى نفسه ، وكما عاد إلى المخالفة كان ضعفه أشد ، إلى أن تصير المخالفة طبعا وعادة ، وكأنه ينسى حدود الدين ورسومه ، ولا يصبح للدين ذلك الأثر العميق الذى كان متغلغلا فى قرارة نفسه .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَتَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُ<sup>مُ</sup>مْ عِنْدَ رَبِّمِمْ وَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ (٦٢)

#### المعنى الجملي

بعد أن أنحى باللائمة على اليهود فى الآيات السالفة ، وبين ما حاق بهم من الذل والمسكنة ، وما نالهم من غضب الله جزاء ما اجترحوه من السيئات من كفر بآيات الله وقتل للنبيين وعصيان لأواس الدين وترك لحدوده ومخالفة لشرائعه ، ذكر هنا حال المستمسكين بحبل الدين المتين من كل أمة وكل شعب ممن اهتدى بهدى نبي سابق وانتسب إلى شريعة من الشرائع الماضية وصدَق فى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وسطع على قلبه نور اليقين ، وأرشد إلى أنهم الفرزون بخيرى الدنيا والآخرة .

## الإيضاح

- ( إن الذين آمنوا ) أى إن المصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من الحق من عند الله .
- ( والذين هادوا ) أى دخلوا فى اليهودية ، يقال هاد القوم يهودون هوداً وهادة : صاروا يهوداً .
- (والنصارى) واحدهم نصران وسموا بذلك من أجل أن مريم نزلت بعيسى فى قرية يقال لها الناصرة .
- (والصابئين) هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الأنبياء.
- ( من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا ) أى من تحلى منهم بالإيمان الخالص عالله والبعث والنشور وعمل صالح الأعمال .
- ( فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) أي فلهم ثواب عملهم

الصالح عند ربهم ولا خوف عليهم فيا قدموا عليه من أهوال يوم القيامة ، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وزينتها إذا عاينوا ما أعد الله لهم من نعيم مقيم عنده .

والخلاصة أن المؤمن إذا ثبت على إيمانه ولم يبدله ، واليهودى والنصرانى والصابئى إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به و باليوم الآخر وعملوا صالحاً ولم يغيروا حتى ماتوا على ذلك ، فلهم ثواب عملهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يعتريهم حزن ، فمدار الفلاح هو الإيمان الصحيح الذى له سلطان على النفوس والعمل الصالح الذى به تتم سعادتها و يكتب لها به الفوز فى الدنيا والآخرة ، قال الإمام الغزالى : إن الناس فى شأن بعثة النبى صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة :

- (١) من لم يعلم بها بالمرة ، وهذا ناج حتم .
- (٢) من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر فى أدلتها إهمالا أو عناداً واستكباراً وهذا مؤاخذ حتما
- (٣) صنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته ووصفه ، بل سمعوا منذ الصبا أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كا سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع تحدى بالنبوة كاذبا ، فهؤلاء عندى فى معنى الصنف الأول ، فإن أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب اه .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَهْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَا كُمْ
يَقُوَّةٍ وَادْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوْنَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الخُاسِرِينَ (٦٤)

#### شرح المفردات

الطور: هو الجبل المعروف الذي ناجي فيه الله موسى عليه السلام، ورفعُه قد فسره في سورة الأعراف فقال: ﴿ وَإِذْ نَتَقَنَّا اَلَجْبَلَ فَوْ قَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَالْعَرَافَ فَقَالَ: ﴿ وَإِذْ نَتَقَنَّا الْجُبَلَ فَوْ قَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةً ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِع مِهِمْ ﴾ النتق الهز والزعزعة والجذب ، فالنتق في الجبل كان بما يشبه الزلزال فيه ، والخسران ذهاب رأس المال أو نقصه .

## المعنى الجملي

ذكر الله في هانين الآيتين جناية أخرى حدثت من أسلاف المخاطبين وقت التنزيل ، ذاك أنه بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق التي ذكرها بقوله: « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً » الح فقبلوها وأراهم من الآيات ما فيه مقنع لهم ، رفع الجبل فوقهم كالظنة حتى ظنوا أنه واقع بهم ، وطلب اليهم التمسك بالكتاب والعمل بما فيه بالجد والنشاط ، كي يعدوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه ، ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته ، ولولا لطف الله بهم لاستحقوا العقاب في الدنيا وخسروا سعادة الآخرة وهي خير ثوابا وخير أملا ، بهم لاستحقوا العقاب في الدنيا ورحمهم فقبل تو بتهم .

## الإيضاح

(وإذ أخذنا ميثاقكم) أى اذكروا يا بنى إسرائيل وقت أخذنا العهد على أسلافكم بالعمل بما فى التوراة وقبولهم ذلك .

(ورفعنا فوقكم الطور) وأريناهم هذه الآية بعد أخذ الميثاق لكى يأخذوا ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد ، لأن رؤية ذلك مما يقوى الإيمان ويحرك الشعور والوجدان .

(خذوا ما آتيناكم بقوة) أى وقلنا لهم خــذوا الكتاب وهو التوراة بجد وعزيمة ومواظبة على العمل بما فيه .

(واذكروا ما فيه) أى ادّارسوه ولا تنسوا تدبر معانيه واعملوا بما فيه من الأحكام، فإن العمل هو الذى يجعل العلم راسخًا فى النفس مستقرا عندها، كما أثر عن على أنه قال: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه و إلا ارتحل.

فحال التارك لمشريعة المضيع لأحكامها أشبه بحال الجاحد المعاند لها وهو جدير بأن يحشره الله يوم القيامة أعمى عن طريق الفلاح والسعادة حتى إذا لتى ربه « قال رب يلم حَشَر ْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَعِيرًا ، قال كَذَلِكَ أَتَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَتُكُ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَتُكُ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَتُكُ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى » فالجاحد المشريعة والناسي لها المضيع لأحكامها لا يكون لها أثر في نفوسهما لا ظاهرا ولا باطناً .

ومن ذلك تعلم أن الحجة قائمة على من ليس لهم حظ من القرآن إلا التغنى بألفاظه وأفئدتهم هواء من عظاته ، وأعمالهم لاتنطبق على ما جاء به ، فما المقصد من الكتب الإلهية إلا العمل بما فيه لا تلاوتها باللسان وترتيلها بالأنغام ، فإن ذلك نبذ هما ، قال الغزالى : وما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتابا إلى أحد أمرائه وأمره أن يبنى له قصرا فى ناحية من ممكته ، فلم يكن حظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبنى القصر ، أفلايستحق هذا الأمير بعدئذ العقاب من الملك الذى أرسل به إليه كا مم ذكر لهم فائدة ذكره فقال :

(لعلكم تتقون) أى ليعد نفوسكم لتقوى الله عز وجل: ذاك أن المواظبة على العمل تطبع فى النفس سجية المراقبة لله ، وبها تصير تقية نقية من أدران الرذائل راضية مرضية عند ربها « وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقُوْى » .

(ثم توليتم من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم وانصرفتم عن الطاعة بعد أن أخذ عليكم الميثاق وأراكم من الآيات ما فيه عبرة لمن ادّكر .

ُ ( فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ) أى ولولا لطف الله بكم وإمهاله إياكم إذ لم يعاملكم بما تستحقون ، لكنتم من الهالكين بالانهماك فى المعاصى .

والخلاصة أنكم بتوليكم استحققتم العقاب، ولكن فضل الله عليكم ورحمته أبعده عنكم، ولولا ذلك لخسرتم سعادتي الدنيا والآخرة .

وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُو نُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥) كَفِمَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦)

### شرح المفردات

الاعتداء: تجاوز الحد فى كلشىء، وواحد القردة قرد، وواحد الخاسئين خاسى وهو المبعد المطرود من رحمة الله، والنكال ما يفعل بشخص من إيذاء و إهانة ليعتبر غيره، والموعظة ما يلقى من الكلام لاستشعار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه.

## المعنى الجملي

فى هاتين الآيتين وما يتلوها بعد -- تعداد لنكث العهود والمواثيق التى أخذت على بنى إسرائيل الذين كانوا فى عبد موسى عليه السلام وحل بهم جزاء ما عملوا من مسخهم قردة وخنازير، فأجدر بسلائلهم الذين كانوا فى عصر التنزيل تتخلل دورهم دور الأنصار ألا يجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وألا يصروا على كفرهم وعدم التصديق بما جاء به خوفا من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم مما لا قبل لهم به من غضب الله .

فمن عهودهم التي نكثوها أنهم اعتدوا يوم السبت ، ذاك أن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل في هذا اليوم وفرض عليهم فيه طاعة ربهم والاجتهاد في الأعمال الدينية ، إحياء لسلطان الدين في نفوسهم ، و إضعافا لشرههم في التكالب على جم حطام الدنيا وادخاره ، وأباح لهم العمل في ستة الأيام الأخرى .

لمسكنهم عصوا أمره وتجاوزوا حدود الدين واعتدوا فى السبت فجازاهم الله بأشد أنواع الجزاء ، فخرج بهم من محيط النوع الإنسانى وأنزلهم أسفل الدركات فجعلهم يرتعون فى مرانع البهائم ، وليتهم كانوا فى خيارها ، بل جعلهم فى أخس أنواعها ، فهم كالقردة فى نزواتها والخنازير فى شهواتها مبعدين من الفضائل الإسانية يأتون المنكرات جهاراً عياناً بلا خجل ولا حياء حتى احتقرهم كرام الناس ولم يروهم أهلا لماشرة ولا معاملة .

### الإيضاح

(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) أى لقد عرفتم نبأ الذين تجاوزوا منكم الحد الذى رسمه لهم الكتاب وركبوا ما نهاهم عنه من ترك العمل الدنيوى والتفرغ العمل الأخروى يوم السبت، وسيأتى إيضاح هذا فى سورة الأعراف.

( فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) أى فصيرناهم مبعدين عن الخير أذلاء صاغرين روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال: مامسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم ، فلا تقبل وعظا ولا تعى زجرا .

وقد مثل الله حالهم بحال القردة كما مثلوا بالحمار فى قوله: « مَثَلُ الَّذِينَ مُحَمَّنُوا التَّوْرَاةَ مُمَّ لَمُ يَحْمِيلُوهَا ( يعملوا بما فيها ) كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً » .

وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مسخت صورهم فصارت صور القردة ، وروى أن المسوخ لا ينْسُل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ، ونظير الآية قوله تعالى : « وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَكَةَ وَالْخُنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ » الطاغوت: الشيطان .

فال الأستاذ الإمام: والآية ليست نصا فى رأى الجمهور ولم يبق إلا النقل . ولو صح لما كان فى الآية عبرة ولا موعظة للمصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان ، إذ ليس ذلك من سنته فى خلقه ،

و إنما العبرة الكبرى فى العلم بأن من سنن الله فى الذين خلوا من قبل — أن من يفسق عن أمره و يتنكب الصراط الذى شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان و يلحقه بعجاوات الحيوان ، وسنة الله واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية اه . وفى هذا تأييد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجمهور ، فال ابن كثير: والصحيح أن المسخ معنوى كما قال مجاهد لا صورى كما قال غيره .

( فجعنناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) أى فجعلنا هذه العقو بة عبرة ينكُل من يعلم بها أى يمتنع من الاعتداء على حدود الله ، سواء منهم من وقعت فى زمانه أو من بعدهم إلى يوم القيامة .

وهى أيضا موعظة المتقين ، لأن المتقي يتعظ بها ويتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداءها كما قال : « يَمْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَ بُوهَا » ويعظ بها غيره ، ولن يتم الاتعاظ بها وتكون عقو بة للمتقدم والمتأخر إلا إذا جرت على سنن الله المطردة في تهذيب النفوس وتربية الشعوب ، فرأى مجاهد أحرى بالقبول ولا سيا أنه ليس في الآية نص على كون المسخ في الصور والأجساد .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَا مُرُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجُاهِلِينَ (١٧) قَالُوا أَدْعُ لَنَا مَا هِي ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضْ وَلاَ بِكُرْ لَنَا مَا هِي ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضْ وَلاَ بِكُرْ لِنَا مَا هُو مَرُونَ (١٨) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبَيِّنْ لَنَا مَا فَوْ مَرُونَ (١٨) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبَيِّنْ لَنَا مَا فَوْ مَرُونَ (١٨) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبَيِّنْ لَنَا مَا هُو مَرُونَ (١٨) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءِ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبِينً لَنَا مَا هِي ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءِ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبِينً لَنَا مَا هِي ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءِ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ مُبِينً لَنَا مَا هِي ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءِ فَالَا إِنَّهُ مَا مُؤْلُ إِنَّ الْبَعْرَ لَهُ لَا ذَلُولَ لا تَشِيمُ الْأَرْضَ فَالَا إِنَّهُ مَا يَقُولُ إِنَّ الْمَاعِلَى إِنَّا إِنَّ الْمَاءِ فَا إِنَّا إِنَّ الْمَاعِلَى إِنَّا إِنَّ الْمَاءِ فَا إِنَّا إِنَّ الْمَاعِلَى إِنَّا إِنَّ الْمَاعِلَى اللّهُ لَلْهُ مُنْ الْمَاعِلَى إِنَّا إِنَّ الْمَاعِلَى إِنَّا إِنْ شَاءً لَا رَبُكَ مُنْ الْمَاعِلَى إِنَّا مَا عَلَى إِنَّهُ لَنَا مَا عَلَى إِنَّ الْمَاعِلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَلاَ تَسْقِى الْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَشْيَةَ فِيهَا ، قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ فَذَبَحُوهَا وَلاَ تَسْقِى الْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَشْيَةَ فِيهَا ، قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُم ْ نَفْسًا فَاذَّارَأَنُمْ فِيهَا وَاللهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُم ْ تَكُنْتُم ْ تَكُنْتُم وَ لَا كُنْتُم مَا كُنْتُم ْ تَكُنْتُم وَ لَا كَذَلِكَ يَحُنِي اللهُ الْمُوتَى وَيُرِيكُمْ آيَانِهِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ (٧٢)

### شرح المفردات

البقرة اسم الأنثى ، والثور اسم الذكر ، والهزؤ السخرية ، والجهل هنا فعل ما لا ينبغى أن يفعل ، وقد يطلق على اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه ، والفارض المسنة التي انقطعت ولادتها ، والبكر الصغيرة التي لم تحمل بعد ، والعوان النصف في السن من النساء والبهائم ، والدلول الريض الذي زالت صعوبته ، يقال دابة ذلول بينة الذل (بالكسر) ورجل ذلول بين الذل (بالضم) والإثارة قلب الأرض المزراعة ، والحرث الأرض المزيأة للزرع ، والمسلمة التي سلمت من العيوب ، والشيّة العلامة أي لا لون فيها يخالف أونها من وشي الثوب يشيه إذا زينه بخطوط مختلفة الألوان ، والآيات هي الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور الغريبة ، ويقال عقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه .

## المعنى الجملي

فى هذا القصص بيان نوع آخر من مساويهم لنعتبر به ونتعظ ، وفيه من وجوه العبرة :

(١) أن التنطع فى الدين والإلحاف فى السؤال مما يقضى التشديد فى الأحكام، ومن ثم نهينا عن ذلك بقوله : « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَّ لَكُمْ تَسُولُ ﴾ و بما جاء فى صحيح الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم « وكره لكم قيل وقال و إضاعة المال وكثرة السؤال » .

- (٢) أنهم أمروا بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان ، لأنها من جنس ما عبدوه وهو العجل ليهون عندهم ماكانوا يرون من تعظيمه ، ونيعم بإجابتهم ماكان في نفوسهم من حب عبادته .
  - (٣) استهزاؤهم بأوامر الأنبياء .
- (٤) أن يحيا القتيل بقتل حى فيكمون أظهر لقدرته تعالى فى اختراع الأشياء من أضدادها .

وأول القصة معنَّى قوله: « وَإِذْ قَتَدْتُمْ الْهُسَاَّ » الْحِ إِذْ هِي الْحَالَفَة التي صدرت منهم ، ثم ذكر المنة في الخلاص منها في قوله: « فَتَكُنْنَا ٱضْرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا » الله وقدم على ذلك وسيلة الخلاص منها وهي ذبح البقرة .

وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة السبب في ذبح البقرة والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه ، فإن الحكمة في أمر الله أمة بأن تذبح بقرة قد تخفى فيحرص السامع على طلبها .

والكتاب الكريم لايراعى ترتيب المؤرخين فى تنسيق الكلام على حسب الوقائع ، و إنما ينسق الكلام على الطريق الذى يستثير اللب و يأخذ بمجامع القلب و يستوحى شغف السامع بما يدور حوله الحديث .

## الإيضاح

(وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) روى فى سبب الذبح أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ موسر قتله بنو عمه طمعاً فى ميرائه وحملوه إلى قرية أخرى وألقوه بفنائها ثم جاءوا يطالبون بديته ، وادعوا على ناس منهم أنهم قتاوه ، فسألهم موسى فجحدوا فاشتبه الأمر ، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم ماخنى من أمر القاتل فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة و يضر بوه ببعضها فيحيا و يخبر بقاتله . أمر القاتل فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة و يضر بوه ببعضها فيحيا و يخبر بقاتله . ( قالوا أتتخذنا هزواً ؟ ) أى قالوا : أنجعلنا موضع سخرية و تهزأ بنا ؟ نسألك

عن أمر القتيل فتأمرنا بذبح بقرة ، وهذا غاية فى الغرابة و بعيدكل البعد عما نريد ، وقدكان الواجب عليهم أن يمتثلوا أمره و يقابلوه بالتجلة والاحترام ثم ينتظروا مايحدث بعد ، فهذا القول منهم دليل على السفه وخفة الأحلام وجفاء الطبع والجهل بقدرة الله تعالى .

( قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) أى ألتجيء إلى الله من الهزؤ والسخرية بالناس ، إذ هو في مقام تبليغ أحكام الله دليل السفه والجهل.

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى) أى سله لأجلنا أن يكشف لنا عن الصفات المميزة لها ، وقد سألوا عن صفتها لمّا قرع أسماعهم بما لم يعهدوه ، فإن بقرة ميتة يضرب بها ميت فيحيا موضع العجب والغرابة والحيرة والدهشة ، ومن ثم أكثروا من الأسئلة فأجيبوا بأجو بة فيها تغليظ عليهم .

(قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) أى ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة بل هي وسط بينهما .

(فافعلوا ما تؤمرون) أى فامتثلوا الأمر ولا تتوانوا فى نفاذه ، ولا يخفى ما فى هذا من التحذير والتنبيه على ترك التعنت ، وكان يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة إلى الامتثال ، لكنهم أبوا إلا تنطعا واستقصاء فأعادوا الطاب .

( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) سألوا عن لونها فأجيبوا بما فيه الكفاية فى بيان مميزاتها لكنهم ما قنعوا بهذا بل زادوا فى الألحاف و إعادة السؤال مرة أخرى .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) هذا سؤال لطلب إيضاح زيادة على ما تقدم ككونها عاملة أو سائمة ، و إظهار لأنه لم يحصل لهم تمام البيان .

ثم ذكروا السبب في إعادة السؤال.

( إن البقر تشابه علينا ) أى لأن وجوه البقر تتشابه ، وفى الحديث أنه ذكر فتنا كقطع الليل تأتى كوجوه البقر — أى يشبه بعضها بعضا .

(و إنا إن شاء الله لمهتدون) إلى البقرة المأمور بذبحها ، أو لما خنى من أمر القاتل، أو إلى الحسكمة التى من أجلها أمرنا ، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لو لم يستثنوا و يقولوا إن شاء الله لما تبينت لهم آخر الأبد » .

( قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لاشية فيها ) أى إنها بقرة لم تذلل بالعمل فى الحراثة والسقى ، وهى سالمة من العيوب ، ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة .

(قالوا الآن جئت بالحق) أى أنك الآن أظهرت حقيقة ما أمرنا به بعد ذكر هذه المميزات التي ذكرتها لنا .

( فذبحوها ) أى فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة ، حتى وجدوها فذبحوها .

(وما كادوا يفعنون) وما قار بوا أن يذبحوها إلابعد أن انتهت أسئلتهم وانقطع ماكان من تنطعهم وتعنتهم .

والخلاصة — فذبحوها بعد توقف و بطء ، روى ابن جرير عن ابن عباس ، لو ذبحوا أى بقرة أرادوا لأجزأتهم ، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .

(و إذ قتاتم نفساً) هذا مؤخر لفظا مقدم معنى لأنه أول القصة – أى و إذ قتاتم . نفسا وأنيتم موسى وسألتموه أن يدعو الله تعالى ، فقال موسى إن الله يأمركم إلى آخر الآيات ولم يقدم لفظا لأن الغرض إنما هوذ بحالبقرة للكشف عن القاتل، وأسند القتل إلى اليهود المعاصرين للنبى صلى الله عليه وسلم لأنهم سلائل أولئك ، وهم راضون بفعلهم، كما أسنده إلى الأمة والقاتل واحد ، لأن الأمة في مجموعها كالشخص الواحد ، فيؤخذ المجموع بجريرة الواحد كما قال أبو الطيب :

وجرم جــــره سفهاء قوم فحل بغــير جارمه العقاب ( فادارأتم فيها ) أصل ادارأتم تدارأتم من الدرء وهو الدفع أى تدافعتم وتخاصمتم فى شأنها ، وكل واحد يدرأ عن نفسه و يدعى البراءة و يتهم سواه . ( والله مخرج ما كنتم تكتمون ) أي والله مظهر لا محالة ما كتمتم وسترتم من أمرالقتل، فمن كان يعرف أمره يكتمه لهوى في نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن والعداوة .

( فقلنا اضر بوه ببعضها ) أى اضر بوا المقتول ببعض البقرة ، أيَّ بعض كان وقيل بلسانها ، وقيل بفخذها .

(كذلك يحيى الله الموتى) أى فضر بوه فحيى ، وقلنا كذلك يحيى الله الموتى ، أى مثل ذلك الإحياء العجيب يحيى الله الموتى يوم القيامة ، وقد روى أنهم لما ضر بوه فام بإذن الله وأو داجه تشخب دما ، وقال قتىنى فلان وفلان وهما ابنا عمه ، ثم سقط مبتا فأخذا وقتلا .

و إنما أمرهم بالضرب ولم يضرب بنفسه نفيا للتهمة كيلا ينسب إلى السحر والشعوذة .

(ويريكم آياته) وهى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور البديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضو ميت ، و إخبار الميت بقاتله ، مما ترتب عليه الفصل في الخصومة و إزالة أسباب الفتن والعداوة .

(لعلكم تعقلون) أى لعلكم تفقيون أسرار الشريعة وفائدة الخضوع لها ، وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائها ، وتطيعون الله فيما يأمركم به .

ثُمُّ قَسَتْ كُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالِحْجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً، وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ . وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)

## شرح المفردات

القسوة : اليبس والصلابة ، يتفجر يتفتح ويتشقق بكثرة وسعة ، ويهبط يتردى وينزل ، والخشية : الخوف .

## المعنى الجملي

وصف الله حال بنى إسرائيل بعد أن رأوا من آياته التي آناها موسى عليه السلام ما رأوا ، كانفجار الماء ورفع الجبل ومسخهم قردة وخناز ير و إحياء القتيل إلى نحو ذلك ، وصفهم بقساوة القاوب وضعف الوازع الديني فيها حتى أصبحت كالصم الصلاد ، بل أشد منها قسوة ، فلا أثر فيها لعاطفة عبرة ولا شعور لها بعظة ، فقد فقدت التأثر والانفعال ، وكأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان إلى دركات الجاد كالحجارة ، بل نزلوا إلى ما دونها ، فإن من الحجارة ما يتأثر فيشقه الماء العذب الإلال الذي يسيل أنهارا وجداول وعيونا يستقى منها الإنسان والحيوان ويحيى الأرض وينفع النبات ، ومنها ما ينحط من أعلى الجبل ، أو من أثنائه بحادث من حوادث الكون الهائلة كالبرا كين والزلازل والصواعق التي تدك الصخور وتدم الحصون .

أما هذه القلوب فلم تتأثر بالعظات والعبر ولم تستطع على النذر أن تشقها وتنفذ إلى أعماق الوجدان فيها ، وصارت لا تهزها الآيات الكونية الرهيبة التي أظهرها الله على يد نبيه، فقد كانوا مع كل ما يرونه لايزدادون إلا عنادا، وعتوا في الأرض وفسادا.

# الإيضاح

( ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) أى أن قلو بكم صلبت بعد إذ رأيتم الحق وعرفتموه ، واستكبرت عن الخضوع والإذعان لأمر الدين ، فهى كالحجارة صلابة و يبسا بل أشد منها .

والسر فى تشبيه القلوب بالحجارة دون غيرها من نحو احديد والصَّفُر ، أن كلا منهما يسيل بالإحماء بالنار بخلاف الحجر .

( و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار . و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . و إن منها لما يهبط من خشية الله ) أى أن هذه الحجارة تارة تتأثر تأثرا يعود بمنفعة

عظيمة على الناس والحيوان والزرع بخروج الأنهار منها ، وأخرى تتأثر تأثرا ضعيفا يترتب عليه منفعة قليلة فتنبع منه العيون والآبار ، وحينا تتأثر بالتردى والسقوط بلا منفعة للناس ، وقلوب هؤلاء لا تتأثر بحال ، فلا تجدى فيها الحكم والمواعظ التى من شأنها أن تنفذ في الوجدان وتصل إلى الجنان .

( وما الله بغافل عما مملون ) أى أن الله لهم بالمرصاد ، فهو حافظ لأعمالهم ومحصيها عليهم ثم يجازيهم بها ، وهو ير بيهم بصنوف النقم إذا لم تُنجد فيهم ضروب النعم — ولا يخفى ما فى هذا من شديد التهديد والوعيد .

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِينٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحُرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٧) وَإِذَا لَقُوا لَلَهُ مَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحَدَّنُونَهُمْ اللَّهِ يَعْلَمُونَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحَدَّنُونَهُمْ اللَّهِ يَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيوُنَ لَا يَعْلَمُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيوُنَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ (٨٧) وَمِنْهُمْ أُمِيرُوا لِللَّذِينَ لَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ (٨٧) وَمِنْهُمْ أُمَّا لِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ (٨٧) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَعْمُونَ الْكَتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدَ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهُ مَعَنَا قَلْمِلاً فَوَيْلُ لَهُمْ مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَمُمْ مِمَّا يَكُسُمُونَ (٨٧)

#### المعنى الجملي

كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديدى الحرص على دخول اليهود فى ساحة الدين الجديد طامعين فى انضوائهم تحت لوائه ، لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم فى تعالميه ومبادئه وأغراضه ، فهم يشركونهم فى الاعتقاد بالتوحيد والتصديق بالبحث والنشور ، وكتابهم مصدق لما معهم .

فقص الله فى هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم ما أزال به أطاعهم وأياسهم من إيمانهم بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى صاوات الله عليه بين آن وآخر من تمرد وعناد وجحود و إنكار ، فتأتيهم الآية تنو الآية و يحل بهم من العقاب ما هم له أهل فيطلبون من موسى أن يدعو الله ليرفع عنهم العذاب و يستجيبوا لدعوته ، حتى إذا ما رفعه عنهم عادوا سيرتهم الأولى معاندين جاحدين ، وقد بلغ من عنادهم أن قاوا له : لا نصدق بك ولا نطيع أوامرك حتى نسمع كلام الله ومناجاته إياك ، فاختار موسى بأمر الله سبعين رجلا منهم لساع الوحى ومصاحبته إلى حيث يناجى وبه ، فسمعوا كلامه بطريق نحن لا نعرفها ولا ندرك كنها ، واستيقنوا مناجاته ر به وسمعوا أوامره ونواهيه — ثم كان منهم أن حرفوا كلام الله الذى حضروا وحيه وصرفوه عن وجهه بالتأويل والتحريف ، وهذا مثبت عندهم فى التوراة وهى كتابهم المقدس .

فلا عجب إذاً في إعراض الحاضرين عن هدى الله الذي جئت به ، فالمعارضة والاستكبار دأبهم ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرفون و يبدلون و يكابرون وهم يشاهدون الدلائل الحسية تترى بين يدى موسى عليه السلام ، فأحر بهم أن يجحدوا دينا دلائله عقلية وآيته الكبرى معنوية وهى القرآن الكريم بما اشتمل عليه من تشريع فيه سهولة وتيسير للناس، وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته ، فلجئوا إلى السيف والسينان بعد أن أعجزتهم الحجة والبرهان ، ثم ذكر حالا أخرى لهم هى أن علماءهم وقعوا في الحيرة والاضطراب حين مجيء الدين الجديد ، أيتبعونه ولكن ربما خذله أتباعه ، أم يحتفظون بالقديم ولكن ربما كسدت سوقه وقل أنصاره ، وقالوا من الخيركل الخير أن نوافق كل حزب نخلو به ونعتذر إلى الحزب الآخر إذا عرف ما كان مناحتى يتبين اتجاه ربح السفينة . .

أما عامتهم فلا علم لهم بشيء مر الكتاب ، وما عندهم من الدين إلا ظنون. أخذوها عن أسلافهم دون أن يكون لديهم دليل على صحتها أو فسادها ، ومثل هذا لا يسمى علما ، إنمـا العلم ما كان عن حجة و برهان ، ولا يقبل الله إلا العلم الصحيح في عقائد الأديان .

## الإيضاح

(أفتط معون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقاوه وهم يعلمون) الطمع تعلق النفس بإدراك ما تحب تعلقا قويا، وهو أشد من الرجاء، أن يؤمنوا لكم أى أن يؤمنوا لأجل دعوتكم إياهم، والفريق الجماعة لا واحد لهمن لفظه، من بعد ما عقاوه أى ضبطوه وفهموه ولم تشتبه عليهم محته، وفي ذلك إيماء إلى تعمدهم وسوء قصدهم، وإيطال لما عساه أن يعتذر لهم به من سوء الفهم، وقوله وهم يعلمون أى كانوا في حال العلم بالصواب لا ناسين ولا ذاهمين، وفي هذين الوصفين نعى عليهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم.

وحاصل المعنى — استبعاد الطمع فى إيمان هؤلاء ، فقد كان لهم سلف من الأحبار والرؤساء على تلك الحال الشنيعة من تحريف لكلام الله بعد سماعه وتأويله على حسب ما يشاءون ، وليس هؤلاء بأحسن حالا من أولئك .

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أى إذا لقى اليهود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال المنافقون منهم : إنا آمنا كإيمانكم وإن محمدا هو الرسول المبشر به .

(وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالواً أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟) قوله فتح الله عليكم أى بينه لكم خاصة فى التوراة من الأحكام والبشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، والتعبير عنه بالفتح للإشارة إلى أنه سر مكتوم وباب مغلق لايقف عليه أحد ، وقوله : «لِيُحَاجُّوكُم به به أى ليحتجوا عليكم به فيقطعوكم بالحجة ويبكتوكم ، وقوله : «عند رَبِّكُم » أى فى حكمه وكتابه ، وقوله : «أَفَلَا تَعْقَلُونَ » أى ألا تعقلون هذا الخطأ الفاحش وأن ذلك يكون حجة عليكم . وإذا اجتمع بعض ممن لم ينافق إلى بعض ممن نافق قال الأولون

عاتبين على الآخرين من المنافقين وعاذاين لهم على الإفضاء إلى المؤمنين بما بينت لهم التوراة من الإيمان بالنبى الذى يجىء مصدقا لما معهم كى يقيموا عليهم الحجة من كتاب ربهم ، من قِبَل أن ما حدثوا به موافق لما فى القرآن ، ولولا أن محمدا نبى لما علم بهذا الذى حكاه عنهم .

(أولا يعلمون أن الله بعلم ما يسرون وما يعلنون) أى أيقول اللائمون ما قالوا ويكتمون من صفات النبى صلى الله عليه وسلم ما كتموا ويحرفون من كتابهم ما حرفوا؟ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من كفر وكيد، وما يعلنون من إظهار إيمان وود، فإن كانوا يؤمنون بأن الله محيط بكل شيء علما، فلم لا يخشون بأسه، وهو المطلع على الظاهر والعالم بما يجول في الضائر، والمجازى على ذلك بالخزى في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة ؟

(ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى و إن هم إلا يظنون) الأميون واحدهم أمى وهو من لايقرأ ولا يكتب أى أنه كما ولدته أمه ، ومنه الحديث (إنّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » ، والأمانى واحدها أمنية وهى التلاوة كما قال كعب ان زهير :

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حِمَام المقادر

أَى أَنه لاحظ لهم من الكتاب إلا قراءة ألفاظ من غير فهم المعنى ولا تدبر له بحيث يظهر أثرهما فى العمل ، وهــذا على حد قوله : « مَثَنَ الَّذِينَ مُحَّـلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا » .

(وإن هم إلا يظنون) أى وما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن من غير أن يصلوا إلى مرتبة العلم المبنى على البرهان القاطع الذى لاشك فيه .

وقد كانوا أكثر الناس جدلا ومراء فى الحق و إن كان بينا ظاهرا وأشدهم كذبا وغرورا وأكلا لأموال غيرهم بالباطل من ربا فاحش وغش وتدليس ، وهم مع ذلك يعتقدون أنهم أفضل الناس كما يعتقد أشباههم فى هذا الزمان .

( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) الويل كلة يقولها من يقع في هَلَكَة ، وهي دعاء على النفس بالعذاب كما جاء في قوله تعالى حكاية عن الكافرين « يا وَ يُلتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ » .

أى هلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون لعوامهم هذا المحرف من عند الله في التوراة .

(ليشتروا به ثمناً قليلا) أى ليأخذوا لأنفسهم فى مقابلة هذا المحرف ثمنا وهى الرئسَى التى كانوا يأخذونها جزاء ما صنعوا ، ووصف الثمن بالقلة وقد يكون كثيرا ، لأن كل ما يباع به الحق و يترك لأجله فهو قليل ، لأن الحق أثمن الأشياء وأغلاها ، وقد روى أن الآية نزلت فى أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبى فى التوراة فغيروها .

ثم كرر الوعيد فقال :

( فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) أى فلهم عقوبة عظيمة من أجل كتابتهم هذا الححرف ، وويل لهم من أخذهم الرشوة وفعلهم للمعاصى .

وقد جنى اليهود الكاتبون ثلاث جنايات: تغيير صفة النبى صلى الله عليه وسم، والافتراء على الله ، وأخذ الرشوة ، فهددوا على كل جناية بالويل والثبور .

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: من شاء أن يرى نسخة بما كان عليه اليهود من قبل فلينظر فيا بين يديه فإنه يراها واضحة جلية ، يرى كتباً ألفت في عقائد الدين وأحكامه حرفت فيها مقاصده وحولت إلى ما يغر الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم ، ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله ، وإنما هي صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به — ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين: رجل مارق من الدين يتعمد إفساده ويتوخى إضلال أهله ، فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح ، يخدع الناس بذلك ليقبلوا ما يكتب ويقول ، ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه اه.

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارِ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَى مَنْ فَلَمْنُ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَحْمِلُوا الصَّالِخَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجُنَّةِ خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَحْمِلُوا الصَّالِخَاتِ أُولَئِكَ أَولَئِكَ أَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١)

### شرح المفردات

المس واللمس بمعنى ، والمراد بالنار نار الآخرة ، والمعدودة المحصورة القليلة ، والعرب تقول : شيء معدود ؛ أى قليل ، وغير معدود أى كثير، والعهد الوحى وخبر الله الصادق ، بلى لفظ يجاب به بعد كلام مننى سابق ومعناه إبطاله و إنكاره ، والكسب جلب النفع ، فاستعاله في السيئة من باب التهكم ، والسيئة الفاحشة الموجبة للنار ، والإحاطة الشمول كأن السيئة تحصر صاحبها وتأخذ جوانب قلبه .

#### المعنى الجملي

ذكر سبحانه فى هذه الآيات ضربا من ضروب غرورهم وصلفهم وادعائهم أنهم شعب الله الختار ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه ، فهو لايعذبهم دوما بل يعذبهم تعذيب الأب ابنه والحبيب حبيبه وقتاً قصيراً ثم يرضى عنهم .

### الإيضاح

(وقانوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) أكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام ، لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة ، فمن لم تدركه النجاة و يلحقه الفوز والسعادة يمكث فى النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم ، وقيل إنها تمسهم أر بعين يوما ، وهى المدة التى عبدوا فيها العجل .

( قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ) أى أعهد إليكم ربكم بذلك وعدكم به وعداً حقاً ، إن كان كما تقولون فلن يخلف الله وعده .

(أم تقولون على الله ما لا تعلمون) أى أم أنتم تقولون على الله شيئا لاعلم لكم به ، فإن مثله لا يكون إلا بوحى يبلغه الرسل عنه ، و بدون هذا يكون افتياتا على الله وجراءة عليه ، لأنه قول بلا علم فهو كفر صُراح .

وخلاصة هذا — أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحد أمرين: إما اتخاذ عهد من الله ، و إما افتراء وتقوُّل عليه ، و إذ كان اتخاذ العهد لم يحصل فأنتم كاذبون في دعوا كم مفترون بأنسابكم حين تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه .

(بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون) أى ليس الأمركا ذكرتم بل تمسكم النار وتمس غيركم دهرا طويلا ، فكل من أحاطت به خطيئاته وأخذت بجوانب إحساسه ووجدانه واسترسل فى شهواته . وأصبح سجين آثامه فجزاؤه النار خالدا فيها أبدا ، لما اقترف من أسبابها بانغاسه فى الشهوات التى استوجبت ذلك العقاب .

والمراد بالسيئة هنا الشرك بالله ، وصاحبه مخلد في النار ، و بعض العلماء حمل السيئة على معناها العام وقال إن الخلود هنا المكث الطويل بمقدار ما يشاء الله ، فالعاصي مرتكب الكبائر يمكث فيها ردَحا من الزمان ثم يخرج منها متى أراد الله تعالى و إذا أحدث المرء لكل سيئة تو بة نصوحا و إقلاعا صحيحا عن الذنب فلا تحيط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات ، روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، و إن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن «كلاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ » .

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) أى وأما الذين صدقوا الله ورسله وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالح الأعمال فأدوا الواجبات

وانتهوا عن المعاصى فأولئك جديرون بدخول الجنة جزاء وفافا على إخباتهم لربهم وإنابتهم إليه وإخلاصهم له فى السر والعلن .

وفى هذا دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معاً كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسفيان بن عبد الله الثقنى وقد قال له يا رسول الله ، قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم .

وقد جرت سنة الله فى القرآن أن يشفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة و إرشاد العباد من الترغيب مرة والترهيب أخرى ، والتبشير طوراً والإنذار طوراً آخر ، إذ باللطف والقهر يرقى الإنسان إلى درجة السكمال ، و يفوز برضوان الله وحسن توفيقه « وَرِضْوَانْ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ » .

وَإِذْ أَخَـذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَمْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا النَّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلْيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعُرْضُونَ (٨٣) الصَّلاَة وَآثُوا النَّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلْيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعُرْضُونَ (٨٣) شرح المفردات

الميثاق العهد الشديد المؤكد ، وهذا العهد أخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم ، واليتيم من الحيوان من لا أم له ومن الإنسان من لا أب له ، وأصل المادة يفيد الانفراد ومنه الدرة اليتيمة لانفرادها في العقد ، والسكين هو العاجز عن الكسب .

#### المعنى الجملي

ذكر سبحانه في الآيات السابقة بني إسرائيل الذين كانوا في عصر النهزيل بما أنع الله به على آبائهم من النعم كتفضيلهم على العالمين ، و إنجائهم من الغرق

و إنزال المن والسلوى عليهم ، ثم ما كان يحصل إثر كل نعمة من مخالفة فحلول عقوبة فتوبة من الذنب بعد ذلك .

وفى هـذه الآية تذكير بأهم ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات ، ثم ما كان منهم من إهمالها وترك اتباعها ، وسيعاد الكلام فيها أيضا بعد ، لأن المقام يحتاج إلى الإطنب والبسط ، ولأن القاوب مستحجرة لاينفذ شعاع الحق في أكنافها، وأذهانهم كليلة فهي في حاجة إلى التكرار بين آن وآخر ، لعلها ترجع إلى رشدها .

وقد خوطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل في أحوالهم إلى قطع الطمع في إيمانهم ، لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد قال : « إذا طاب أصل المرء طابت فروعه » .

### الإيضاح

(و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) علمت في سلف أن العهد قسمان عهد خلقة وفطرة ، وعهد نبوة ورسالة ، والمراد هنا عهد الرسالة الذي أخذه عليهم على لسان أنبيائهم أي واذكر أيها الرسول حين أخذنا عليهم الميثاق ثم بين هذا الميثاق فقال : (لا تعبدون إلا الله) يقال أخذت عليك عهدا تفعل كذا ، وأن تفعل كذا ، وويرد مثل هذا الخبر في كلامهم متضمناً معنى النهى أو الأمركا تقول : تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت ، على معنى اذهب وقل له ، وفي هذا الأسلوب مبالغة وتوكيد كأن المخاطب سيمتثل النهى حتما ويسارع إلى الترك فيخبر الناهى به ، أي لا تعبدوا إلا الله .

وقد نهوا عن عبادتهم غير الله مع أنهم كانوا يعبدون الله خوفا من أن يشركوا به سواه من مَلَك أو بشر أو صنم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات .

ودين الله على ألسنة الرسل جميعا فيه الحث على عبادة الله وعدم الشرك بعبادة أحد سواه « وَاعْبُدُوا اللهَ وَ لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً » فالتوحيد عماده الأمران معاً .

(وبالوالدين إحساناً) أى أحسنوا إليهما ، بأن تعطفوا عليهما وترعوهما حق الرعاية وتنزلوا عند أمرهما فيما لا يخالف أوامر الله ، وقد جاء فى التوراة أن من يسب والديه يقتل .

والحكمة في البربهما أنهما قد بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته والحيمة في البربهما أنهما قد بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته والقيام بشئونه حين كان عاجزاً ضعيفاً لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، مع الشفقة التي لا مزيد عليها ، أفلا يجب عبيه بعدئذ مكافأتهما جزاء وفافا لما صنعا ؟ « هَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَانُ » .

ولحب الوالدين لولدهما أسباب :

(١) الحنان الفطرى الذي أودعه الله فيهما إتماما لحكمته في بقاء الأنواع إلى ما شاء الله .

(٢) التفاخر بالأبناء كما قال ابن الرومى :

وكم أب قد علا بابن ذرا شرف كما علت برسول الله عدنان

(٣) الأمل في الاستفادة منهما مالا وعونا على المعيشة .

وهذا الحب لا يحتاج إلى ما يقو يه و يوثق صلته ، ومن ثم ترك القرآن النص عليه .

( وذي القربي ) لأن الإحسان إليهم مما يقوى الروابط بينهم .

أحسن إلى الناس تستعبد قاوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

فما الأمة إلا مجموعة الأسر والبيوت ، فصلاحها بصلاحها وفسادها بفسادها ، ومن لا بيت له لا أمة له ، ومن قطع لحمة النسب فكيف يصل ما دونها وكيف يكون جزءا من الأمة يسره ما يسرها ويؤلمه ما يؤلمها ، ويرى فى منفعتها منفعته ، وفى مضرتها مضرته .

ونظام الفطرة قاض بأن صلة القرابة أمتن الصلات ، وجاء الدين حاثا عليها مؤكدا لأواصرها مقويا لأركانها مقدما لحقوقها على سائر الحقوق على حسب درجات القرابة . (واليتاى والمساكين) فالإحسان إلى اليتيم بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الله الضياع ، والكتاب والسنة مليئان بالوصية به ، وحسبك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى .

والسرفى هذا أن اليتم لا يجد فى الغالب من تبعثه العاطفة على تربيته والقيام بشئونه وحفظ أمواله ، والأم وإن وجدت تكون فى الغالب عاجزة عن تنشئته وتربيته التربية المثلى ، إلى أن الأبتام أعضاء فى جسم الأمة ، فإذا فسدت أخلاقهم وساءت أحوالهم تسرب الفساد إلى الأمة جمعاء ، إذ يصبحون قدوة سيئة بين نشئها ، فيدب فيها الفساد و يتطرق إليها الانحلال ، وتأخذ فى الفناء .

والإحسان إلى المساكين بالصدقة عليهم ومواساتهم حين البأساء والضراء ، روى مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ( وأحسبه قال ) وكالقائم لايفتر والصائم لايفطر » . وقدم اليتيم على المسكين ، لأن هذا يمكنه أن يسعى بنفسه للحصول على قوته مخلاف الأول فإن الصغر مانع له من ذلك .

(وقونوا للناس حسناً) أمر الله أولا بالإحسان بالمال لأقوام مخصوصين وهم الوالدان والأفر بون واليتامى والمساكين ، إذ لايمكن الشخص أن يحسن به إلى الناس جيما ، لأنه لايسع كل الأمة ، ثم اكتفى فى حقوق سائر أفرادها بحسن العشرة والقول الجيل والأمر بالمعروف والنهى عرف المنكر ونحو ذلك مما هو نافع لهم فى الدين والدنيا .

وفى القيام بهذه الفرائض إصلاح لحال المجتمع وسعي فى رقيه وتقدمه حتى يبلغ ذروة المجد والشرف .

( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) بعد أن أمرهم بعبادته وحده على سبيل الإجمال فصل بعضا من ذلك مما لايهتدى إليه إلا بهدى إلهي ووحى سماوى .

وأهم ذلك الصلاة التي تصلح النفوس وتنقيها من أدران الرذائل وتحليها بأنواع

الفضائل، وروحها هو الإخلاص لله والخشوع لعظمته وسلطانه، فإن فقدته كانت صوراً ورسوما لا تغنى فتيلا، وهم ماتولوا ولا أعرضوا عن نلك الصور والرسوم إلى عصر التنزيل بل إلى يومنا هذا.

ثم الزكاة لما فيها من إصلاح شئون المجتمع ، وقد كان لهم ضروب من الزكاة منها مال خاص يؤدى لآل هارون ، وهو إلى الآن فى اللاو يين (سبط من أسباطهم) ومنها مال المساكين ، ومنها ما يؤخذ من ثمرات الأرض ، ومنها سبت الأرض وهو تركها فى كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل ما يخرج منها فى تلك السنة فهو صدقة .

(ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) أى ثم كان من أمركم أن توليتم عن العمل بالميثاق ورفضتموه وأنتم في حال الإعراض عنه وعدم الاهتمام بشأنه ، وفي قوله: « وَأَنْتُمُ مُعْرِضُونَ » مبالغة في الترك المستفاد من التولى ، لأن الإنسان قد يتولى عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه ويؤدى ما يجب له ، فليس كل من تولى عن شيء يكون معرضا عنه .

وقد كان من توليهم و إعراضهم أن اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا مشرعين يحلون و يحرمون ، ويبيحون و يحظرون ، ويزيدون ما شاءوا من الشعائر والمناسك الدينية ، فكا نهم شركاء لله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله ، كما كان من توليهم أن بخلوا بالمال في الواجبات الدينية كالنفقة على ذوى القربي وأداء الزكاة ، وتركوا النهى عن المنكر إلى نحو ذلك مما يدل على الاستهتار بأمور الدين ، وقوله : «إلاَّ قليلاً من كمن أخرج بعض من كانوا في عهد موسى عليه السلام ممن أقام اليهودية على وجهها ، ومن كان في عصر التنزيل أو بعده وأسلم كعبد الله بن سلام وأضرابه من المخلصين المحافظين على الحق بقدر الطاقة وفائدة ذكره عدم بخس العاملين حقهم ، والإشارة إلى أن وجود القليل من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها العقاب إذا فشا فيها الفساد وعم البلاء ، وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزيزة العقاب إذا فشا فيها الفساد وعم البلاء ، وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزيزة

مرهو بة الجانب ، ذات سطوة و بأس ، إنما يكون بمحافظة السواد الأعظم فيها على الأخلاق الفاضلة والدأب على العمل الذي به تستحق العز والشرف .

بعد هـذا لا عجب فيا ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسلمين الذين فتنوا فى دينهم ودنياهم وهم غافلون لاهون لايعتبرون ولا يذّ كرون .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَافَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمُ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاَءِ تَقْتُلُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ أَنْفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْهُدُوانِ ، وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَالْهُدُوانِ ، وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَالْهُدُوانِ ، وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُونُمنُونَ بِبَعْضِ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ أَفَتُونُمنُونَ بِبَعْضِ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ أَفَتُونُمنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكَلْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ فَوْدُونَ بِيَعْضِ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ فَوْدُونَ بِيعَضْ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ فَا فَنْ مُنُونَ بِيعَضْ مَا اللهُ يُعَلِّقُولَ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ يُعَلِّقُولَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمَدَابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ الْمَالَونَ (٨٥) أُولِئِكَ اللّذِينَ الشَّرَولَ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُونَ (٨٥) أُولِئِكَ اللّذِينَ اللهُ عَمَا عَنْهُمُ الْمَذَابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَدَابُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَدَابُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُدُونَ (٨٤)

## شرح المفردات

السفك الصب والإراقة ، والتظاهر التعاون ، والإثم هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم واللوم ، والعدوان تجاوز الحد في الظلم .

### المعنى الجملي

ذكر الله بنى إسرائيل فى الآية السابقة بأهم ما أمروا به من إفراده تعالى بالعبادة والإحسان إلى الوالدين وذوى القربى ، ثم بين أنهم لم يأتمروا بذلك . وفى هذه الآيات ذكرهم بأهم المنهيات التى أخذ عليهم العهد باجتنابها ، ثم نقضوا

الميثاق ولم ينتهوا ، والخطاب هناك للذين كانوا في عصر موسى عليه السلام ، وهو هنا للحاضرين في عصر التنزيل ، إرشاداً إلى أن الأمة كالفرد يصيب خلفها أثر ماكان عليه سلفها ، إن خيراً فخير و إن شراً فشر ما داموا على سنتهم ، يحتذون حذوهم و يجرون على نهجهم ، كما أن ما يفعله الشخص حين الصغر يؤثر في قواه العقلية وأخلاقه النفسية حين الكبر ، والمشاهدة أكبر برهان على ذلك .

### الإيضاح

(وإذ أخذنا ميثاق كم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم) أى وإذ أخذناعليكم العهد: لايريق بعضكم دم بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم وأوطانهم، وقد جعل غير الرجل كأنه نفسه، ودمه كأنه دمه إذا اتصل به دينا أو نسبا، إشارة إلى وحدة الأمة وتضامنها، وأن ما يصيب واحداً منها فكا عما يصيب الأمة جعاء، فيجب أن يشعر كل فرد منها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم، فالروح الذي يحيا به والدم الذي ينبض في عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهم، لا فرق يبنهم في الشريعة التي وحدت بينهما في المصالح العامة، وهذا ما يومي إليه الحديث بينهما في المصالح العامة، وهذا ما يومي إليه الحديث له سائر الجسد بالحمي والسهر».

وقد يجوز أن يكون المعنى لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل قصاصا أو بالإخراج من الديار فتكونون كأنكم قد قتلتم أنفسكم ، لأنكم فعلتم ما تستحقون به القتل ، كما يقول الرجل لآخر قد فعل ما يستحق به العقوبة : أنت الذى جنى على نفسه .

(ثم أقررتم وأنتم تشهدون) أى ثم أقررتم بهذا الميثاق أيها الحاضرون المخاطبون واعترفتم به وأعلنتموه ، فالحجة عليكم قائمة واعترفتم به وأعلنتموه ، فالحجة عليكم قائمة — وقد يراد — وأنتم أيها الحاضرون تشهدون على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق وقبوله ، وشهودهم الوحى الذى نزل به على موسى عليه السلام .

(ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) أى ثم أنتم بعد ذلك التوكيد فى الميثاق تنقضون العهد فتقتلون أنفسكم: أى يقتل بعضكم بعضاكا كان يفعل من قبلكم، مع أنكم معترفون بأن الميثاق أخذ عليكم كما أخذ عليهم .

ومن حديث ذلك أن بنى فَينْقُاع من اليهود كانوا حلفاء الأوس وأعداء الإخوانهم فى الدين بنى قرَيْظة ، كما كان بنو النّضير حلفاء الخُورْرَج، وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء يقتتلون، ومع كل حلفاؤه، وهذا ما نعاه الله على اليهود بقوله: « تَقَتْلُونَ أَنْفُسَكُمُ » .

(وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) كان كل فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إخوانه من اليهود بالإثم كالقتل والسلب، والعدوان كالإخراج من الديار.

(و إن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم) أى وكانوا إذا أسر بعض العرب وحلفاؤهم من اليهود بعضا من اليهود أعدائهم واتفقوا على فداء الأسرى، يفدى كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه و إن كانوا من أعدائه، ثم يعتذرون عن هذا بأن الكتاب أمرهم بفداء أسرى ذلك الشعب المقدس، فإن كانوا مؤمنين حقا بما يقولون، فلم قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم والكتاب ينهاهم عن ذلك؟ أفليس هذا إلا لعبا واستهزاء بالدين؟

(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟) أى أتفعلون ما ذكر فتؤمنون الخ. وذلك أن الله أخذ على بنى إسرائيل العهد فى التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وقال: أيما عبد أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه وأعتقوه – لكنهم قتلوا وأخرجوا من الديار مخالفين العهد، وافتدوا الأسرى على مقتضى العهد، أفليس هذا إلا إيماناً ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر؟ وذلك منتهى ما يكون من الحاقة، فإن الإيمان لا يتجزأ، فالكفر ببعضه كالكفر بكله.

قال الأستاذ الإمام: فى التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهى الله عنه وتحريمه له فهوكافر به ، وهذا هو الوجه فى الأحاديث الصحيحة نحو « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخر وهو مؤمن » اه .

( فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) هذا وعيد من الله لهم على نقضهم الميثاق الذى جعلهم أمة واحدة ذات شريعة هى رباط وحدتهم بخزى عاجل فى هذه الحياة وعذاب آجل فى الآخرة .

وقد دلت المشاهدة على أن كل أمة تفسق عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها وراءه ظهريا يتفرق شملها وينزل بها عذاب الهون جزاء فساد أخلاقها وكثرة شرورها .

أما من استقاموا على الطريقة وزكت نفوسهم وصلحت أحوالهم فلهم عند ربهم نعيم مقيم ، يرشد إلى ذلك قوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكاً هَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » .

(وما الله بغافل عما تعملون) فهو مجازيكم على ما اجترحتم من السيئات ،

ولا يخنى ما فى هذا من وعيد شديد وزجر عظيم . دأ بهاء الذو المعرب الماسية الدراسة المركز . م. أ

(أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) أى أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة ، فقدموا حظوظهم فى هذه الحياة على حظوظهم فى الحياة الأخرى عما أهملوا من الشرائع وتركوا من أوامرها التى يعرفونها كما يعرفون أبناءهم كالانتصار للحليف المشرك ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم وإياه رابطة الدين والنسب ، و إخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته .

(فلا يخفف عنهم العذاب) يوم القيامة (ولاهم ينصرون) لأن أعمالهم قد سجلت عليهم الشقاء ، وأحاطت بهم الخطايا من كل جانب ، فسدت عليهم باب الرحمة ، وقطعت عنهم الفيض الإلهى ، فلا يجدون شافعا ينصرهم ، ولا وليا يدفع عنهم ما حل بهم من النكال والوبال فى جهنم و بئس القرار .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ، وَآتَيْنَا عِينَ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ، وَآتَيْنَا عِينَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَفَكُمَّا جَاءَكُمُ رَسُولُ عِينَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَفَكُمَّ اللهُ عَنَى الْهَ عَلَيْهُمُ وَفَرِيقًا عَلَيْهُمُ اللهُ بِكُفْرِيقًا حَكَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧) وَقَالُوا قُلُو بُنَا غُلْفُ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ ، فَقَلِيلًا يَقَامُونَ (٨٨)

### شرح المفردات

قفاه به إذا أتبعه إياه ، وعيسى بالسريانية يسوع ومعناه السيد أو المبارك ، ومريم بالعبرية الخادم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس ، والبينات الحجج الواضحة التى أوتيها عليه السلام من المعجزات ، وأيدناه أى قويناه ، وروح القدس أى الروح المقدس المطهر وهو جبريل عليه السلام الذى ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم ويزكيها ، ويطلق عليه الروح الأمين كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتنكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، والغلف واحدها أغلف وهو الذى لا يفقه ما يقال له .

### المعنى الجملي

جرت سنة الله فى البشر أنه إذا طال عليهم الأمد بعد أن تأتيهم الرسل تقسو منهم القلوب و يذهب أثر الموعظة من الصدور ويفسقون عن أمر ربهم ويحرفون ما جاءهم من الشرائع بضروب من التأويل ، وينسون ما أنذروا به من قبل ، يرشد إلى هذا قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِ كُو اللهِ ومَا نَزَلَ مِنَ المُؤَى وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » .

من أجل هذا كان الله تعالى يرسل الرسل بعضهم إثر بعض حتى لا يطول. الإنذار فتقسو القلوب ، وقد كان الشعب الإسرائيلي أكثر الشعوب حظا فى عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم ، فليس لهم من العذر ما يسوغ نسيان الشرائع أو تحريفها وتأويلها ، ولكن كانوا يطيعون أهواءهم ، ويتبعون شهواتهم ، ويعصون رسلهم ، فنهم من كذبوه ، ومنهم من قتلوه .

## الإيضاح

( ولقد آتینا موسی الحکتاب وقفینا من بعده بالرسل) أی ولقد أعطینا موسی الحکتاب المقدس وهی التوراة ، ثم أنبعنا من بعده رسولا بعد رسول مقتفین أثره ، فلم يمض زمن إلا كان فيه نبی أو أنبياء يأمرون و ينهون ، فلا عذر لهم فی نسيان الشرائع أو تحريفها و تغيير أوضاعها .

مم خص من أولئك الرسل عيسى عليه السلام فقال :

(وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) أى وأعطينا عيسى. المعجزات الباهرة التى تدل على صدق نبوته وأنه موحى إليه من ربه ، وأيدناه بروح الوحى الذى يؤيد الله تعالى به أنبياءه فى عقولهم ومعارفهم كما قال : « و كَذَلِكَ أَوْ حَيْناً إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِ نَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ و لاَ الْإِيمَانُ » الآية وأرسلناه بعد ظهور كثير من الرسل ولم يكن حظه بينهم أحسن من حظ سابقيه .

ثم بين ماذا كان حظ الرسل من بني إسرائيل فقال :

(أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم؟) أى أبلغ الأمر بكم أنكم كلا جاءكم رسول من رسلى بغير الذى تهوى نفوسكم استكبرتم عليهم تجبراً و بغياً فى الأرض؟

( ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) أى فبعضا منهم تكذبون كعيسى ومجمد عليهما السلام ، و بعضا تقتلون كزكريا و يحيى عليهما السلام ، فلا مجب بعد هذا أن لم تؤمنوا

بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن العناد والجحود من طبعكم ، وسجية عرفت عنكم ، ولا غرابة فى صدور ما صدر منكم .

( وقالوا قلو بنا غلف ) القائلون هم الذين كانوا منهم عصر التنزيل ، أى وقالوا قلو بنا مغطاة بأغشية خلقية مانعة من تفهم ماجئت به ، ونحو هذا قولهم : « وَقَالُوا قَلُو بُنَا فِي أَكْرَا بُنَا فِي أَكْرَانِنَا وَقَوْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ». قُلُو بُنَا فِي أَكْرِيبُمْ فَيا زعموا .

( بل لعنهم الله بكفرهم ) أى ليس الأمركما يدعون ، بل قلوبهم خلقت مستعدة على حسب الفطرة للنظر الذى يوصل إلى الحق ، لكن الله أبعدهم من رحمته بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين ، وبالكتاب الذى تركوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهوائهم وقد ذكر اللمن وعلته جريا على سنة الله فى ربط المسببات بأسبابها ، وبيان أن الله لم يظلمهم بهذا ، بل هم ظلموا أنفسهم بالتمادى فى الكفر والعصيان .

ثم ذكر ما هوكالنتيجة لما سبق فقال :

(فقليلا ما يؤمنون) أى فهم يؤمنون إبمانًا قليلا، وهو إيمانهم ببعض الكتاب وتحريف بعضه الآخر أو ترك العمل به ، والذى آمنوا به كان قولا باللسان تكذبه الأعمال ، إذ لم يكن للإيمان سلطان على قلوبهم ، فيكون هو المحرك لإرادتهم ، وإنما يحركها الهوى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة .

وقد يكون المعنى كما قال ابن جرير أنه لايؤمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا القليل منهم ، فالخالفة لم تغمر كل الشعب بل غمرت الأكثر منهم ونجا نفر قليل .

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَنَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ، فَلَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) بِنْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوكُ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَلَاكَافِرِينَ عَذَابُ مُبِينٌ (٩٠) وَإِذَا قِيلَ فَبَاءُوا بِفَضَبِ عَلَى غَضَبِ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُبِينٌ (٩٠) وَإِذَا قِيلَ لَحُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ عِمَا وَرَاءُهُ فَمُ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ عِمَا وَرَاءُهُ وَهُو اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ وَهُو اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ وَهُو اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ صَعْدًةً مُ مُؤْمِنِينِ (٩١)

# شرح المفردات

يستفتحون أى يستنصرون ، وشرى واشترى يستعملان حينا بمعنى باع وأخرى بمعنى ابتاع وأخذ ، والمراد هنا المعنى الأول ، والبغى فى الأصل الفساد من قولهم بغى الجرح إذا فسد ، ثم أطلق على مجاوزة الحد فى كل شيء ، وباء رجع ، ومهين أى فيه إهانة و إذلال ، ووراء بمعنى سوى كما يقول الرجل لمن يتكلم بجيد الكلام : ما وراء هذا الكلام شيء .

# الإيضاح

(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به، فلمنة الله على الكافرين) وهذا مرتبط معنى بقوله: «وَقَالُوا قَلُو بُنَا غُلُفْ » أى وفالوا قلو بنا غلف وكذبوا لما جاءهم كتاب الخ وقوله: (مصدق لما معهم) أى موافق له فى التوحيد وأصول الدين ومقاصده، وقوله: (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) أى يستنصرون به على مشركى العرب وكفار مكة ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد اذى جاء به موسى و يخذل الوثنية التى تنتحاونها.

روى ابن جرير عن قتادة الأنصارى عن شيوخ منهم أنهم قالوا فينا وفيهم (في الأنصار واليهود) نزلت هذه القصة ، كنا علوناهم دهراً في الجاهلية ونحن أهل الشرك

وهم أهل الكتاب ، وكانوا يقولون إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه ، يقتلكم قتل عاد و إرَم ، فلما بعث رسول الله اتبعناه وكفروا به .

وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم فحملهم ذلك على الكفر به جحوداً وعناداً ، فسجل الله عليهم الطرد والإبعاد من رحمته ، لجحودهم بالحق بعد أن تبين لهم .

(بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ) أى بئس الشيء الذي باعوا به أنقسهم و بذلوها . الكفر بما أنزل الله ، وهو الكتاب المصدق لما معهم ، أي أنهم اختاروا الكفر على الإيمان و بذلوا أنفسهم فيه ، وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع ، ثم بين علة ذلك فقال :

( بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) أى أنهم كفروا لمحض المناد الذى هو نتيجة الحسد ، وكراهة أن ينزل الله الوحى من فضله على من يختاره من عباده ، ولا بغى أقبح من بغى من يريد الحجر على الله ، فلا يرضى أن يجعل الوحى في آل إسماعيل كما جعله من قبل في آل إسحاق .

(فباءوا بغضب على غضب) أى فرجعوا وهم مستوجبون لغضبين: غضب الكفر بالنبى صلى الله عليه وسلم فوق الغضب الذى استحقوه من قبل بإعنات موسى عليه السلام والكفر به .

ثم بيَّن عاقبة أمرهم فقال:

( وللكافرين عذاب مهين ) أى ولهم بسبب كفرهم عذاب يصحبه إهانة و إذلال فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا في يصيبهم من الخزى والنكال وسوء الحال ليكونوا عبرة لمن يخلفهم من بعدهم ، وأما فى الآخرة فبخلودهم فى جهنم و بئس المصير. ثم ذكر ما يكون منهم لدى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( و إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) أى و إذا قال النبى

صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليهود المدينة وما حولها: آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله، قالوا نحن دائبون على الإيمان بما أنزل على أنبياء بني إسرائيل كالتوراة وغيرها.

(ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدّقا لما معهم) أى وهم يكفرون بما سوى التوراة وهو القرآن الذى جاء مصدفا لها ، وهو الحق الذى لاشك فيه ، وكيف يكفرون به وهو مؤ يدعنده بالعقل والنقل؟

(قل فلم تقتنون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟) أى قل لهم إلزاما للحجة بعدما اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه . إن كنتم صادقين حقاً في اتباعكم ما أنزل الله على أنبيائكم ، فلم قتلتموهم؟ وليس في دبنكم الأمر بالقتل بل فيه شديد العقد على القتل مطلقا فضلا عن قتل الأنبياء ، فما هذا منكم إلا تناقض بين الأقوال والأفعال .

وقد نسب القتل إليهم والقائل أسلافهم لما تقدم غير مرة من أن مثل هذا يقصد به بيان وحدة الأمة وتكافيها ، وأنها في الطبائع والأخلاق المشتركة كالشخص الواحد ، فما يصيبها من حسنة أو سيئة فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليها ، فما حدث منهم كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع فيها الآخرون الأولين : إما بالعمل بها ، وإما بترك الإنكار لها ، فالحجة تقوم على الحاضرين بأن أسلافهم الغابرين قتلوا الأنبياء فأقروهم على ذلك ولم يعدوه خروجا من الدين ولا رفضا للشريعة ، وفاعل الكفر ومجيزه سواء .

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالْمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُدُوا طَالْمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُدُوا مَا آتَيْنَا كُمُ بِقُوتَةٍ وأَسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وعَصَيْنَا وأَشْرِبُوا فِي تُقُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بَكُنْ مُؤْمِنِينَ (٩٣) الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ بِلْسَمَا يَا مُرُكُمُ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣)

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتْ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتْ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتْ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمِ بِالظَّالِمِينَ (٥٥) ولتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمَن النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِن النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِن النَّاسِ اللهِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِن النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِن النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِن النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِن النَّهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ أَحَدُهُمْ لَوْ اللهُ يَعَمَّدُونَ (٨٦)

# شرح المفردات

البينات هي الآيات والدلائل التي تدل على صدقه والمعجزات التي تؤيد نبوته كالعصا واليد ، العجل هو الذي صنعه لهم السامري من حليهم وجعلوه إلها وعبدوه ، وأشرب قلبه كذا أي حل محل الشراب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسرى في قالب الحجب و يمازجه كما يسرى الشراب العذب البارد في اللهات ، وحقيقة أشر به كذا جعله شار با له ، والمراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها ، خالصة أي خاصة بكم ، تمنوا الموت أي تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه وتود المصير إليه ، بِمُزَحْزِحِهِ أَي بمنجيه من العذاب ، والبصير العالم بكنه الشيء الخبير به .

#### المعنى الجملي

عدد سبحانه فى الآيات السالفة ما أنم به على بنى إسرائيل من النعم، وذكر ما فابلوها به من الكفران، وهنا ذكر أن الآيات البيئات الدالة على صدق دعوة موسى ووحدانية الله وعظيم قدرته لم تزدهم إلا انهماكا فى الشرك وتوغلا فى ضروب الوثنية، فالنعم التى أسبغها عليهم لم يكن لها من شكر إلا اتخاذ العجل إلها يعبدونه من دون الله، فكيف يعتذرون عن عدم الإيمان بمحمد بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل إليهم وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهم، فلا أمل فيهم لهداية ولا مطمع

لفكر وتأمل بعد أن اختل الوجدان وضعف الجنان . وهذه الآيات البينات التى ذكرت هناكانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه لتوراة ، وما ذكر من النعم هناككان في أرض الميعاد .

## الإيضاح

(ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) أى ومن عظيم كفرانكم للنعم أن موسى قد جاء بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة على توحيد الله وعظيم قدرته ، فحالفتم ذلك وعصيتم أمره وعبدتم عجل السامرى من بعد ذلك ، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه اللائق به ، وأى ظلم أعظم من الإشراك بالله بعبادة من لايمك لنفسه نفعا ولا ضرا .

(و إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) قدسبق شرح مثل هذا من قبلُ سوى أنه قال هناك «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمُ وَبِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا وَيَهِ » وهنا قال : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ، فأمرهم هناك بالحفظ وأمرهم هنا بالفهم والطاعة ، والعبارتان متقاربتان في المراد .

(قالوا سمعنا وعصين) أى أنهم قبلوا الميثاق وفهموه . لكنهم لم يعملوا به وخالفوه ، وليس المراد أنهم نطقوا بقولهم ( سمعنا وعصينا ) بل كانوا بمثابة من قال ذلك ، والعرب تعبر عن حال الإنسان وغيره من الحيوان والجماد بقول تحكيه عنه يومى الى ما يجول فى قرارة نفسه و يدور بخلده فيكون هذا القول تَر مُجَانا عنه .

( وأشربوا فى قوبهم العجل بكفرهم ) أى صار حب العجل نافذا فيهم نفوذ الماء في يدخل فيه ، وقوله : بِكُفْرِهِمْ ؟ أى أنسبب هذا الحب الشديد العبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية فى مصر ، فرسخ الكفر فى قلوبهم بتهدى الأيام وورثه الخلف عن السلف .

(قل بئسما يأمركم به إيمانكم إنكنتم مؤمنين ) أي قل تو بيخا لليهود الحاضرين

بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين الذين يقتدون بهم و يحتذون حذوهم فى كل ما يأتون وما يذرون: إن كنتم مؤمنين بالتوراة حقا، فبئس هذا الإيمان الذي يأمر بهذه الأعمال التي أنتم تفعلونها كعبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض الميثاق، فهذه دعوى لا تقبل منكم، بل يجب القطع بعدم وجودها، بدليل ما يصدر عنكم من الأعمال التي يستحيل أن نكون أثرا للإيمان.

وقد سيقت هاتان الآيتان ردا على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وزعموا أنهم مؤمنون بشريعة لايطالبهم الله بالإيمان بغيرها ، فهى حجة عليهم تشرح طبيعة الإيمان وأثره فى المؤمن .

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) أى إن صدق قول كم وصحت دعوا كم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً ، وفى أنكم شعب الله المختار ، وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودات ، فتمنوا الموت الذى يوصلكم إلى ذلك النعيم الخانص الدأم الذى لاينازعكم فيه أحد ، إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة و يختار الشقاء . وقد روى عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تمنى الموت عند القتال معبرين بألسنتهم عما يجول فى صدورهم من صدق الإيمان بما أعد الله للمؤمنين فى الدار الآخرة ، فقد جاء فى الأخبار أن عبد الله بن رواحة كان ينشد وهو يقاتل الروم :

یا حبذا الجنه واقترابها طیبه و بارد شرابها وأن عمار بن یاسر فی حرب صفین قال:

فإن لم تمنوه، بل كنتم شديدى الحرص على هذه الحياة، فما أنتم بصادق الإيمان. وهـذه حجة تنطبق على الناس عامة ، فيجب على السلمين أن يجعلوها ميزانا يزنون به دعواهم اليقين بالإيمان والقيام بحقوق الله ، فإن ارتاحت نفوسهم لبذل

أرواحهم في سبيل الله والذود عن الدين كانوا مؤمنين حقا ، و إن ضنوا بها وكانوا شديدي الحرص على الحياة إذا جد الجدودعا الداعي كانوا بعكس ما يدّعون .

(ولن يتمنوه أبدا بما قدهت أيديهم) أى ولن يقع منهم هذا النمنى بحال ، لأنهم يعرفون ما اجترحته أنفسهم من المعاصى والدنوب التى يستحقون بها العقو بة كتحريف التوراة والكفر بالنبى صلى الله عليه وسلم مع البشارة به فى كتابهم .

والعرب تسند الفعل إلى الأيدى لأن أكثر الأعمال تزاول بها ، ويجعلون المراد بها الشخص .

(والله عليم بالضلمين) أى والله يعلم أنهم ظالمون فى حكمهم بأن الدار الآخرة خالصة لهم ، وأن غيرهم من الشعوب محروم منها ، ولا يخفى ما فى هذا من التهديد والوعيد .

( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) أى أنهم يحبون الإخلاد إلى الأرض و يعملون كل ما يوصلهم إلى البقاء ، فلا ثقة لهم بأ مسهم فيا يزعمون ، وتلك سيرتهم في كل زمان و إن كان الكلام مع من كان في عصر التنزيل .

وهكذا القرآن يرسل عليهم سيلا من الحجاج فيشاغبون ويعاندون اعتزازاً بشعبهم واغتراراً بكتابهم .

( ومن الذين أشركوا ) أى أنهم أحرص من جميع النياس حتى من الذين أشركوا ، وفي هـذا تو بيخ و إيلام عظيم لهم ، إذ أن المشركين لايؤمنون ببعث ولا يعرفون إلا هذه الحياة ، فحرصهم عليه نيس بانغريب ، أما من يؤمن بكتاب ويقر بالجزاء فمن حقه ألا يكون شديد الحرص عليها .

( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) أى يتمنى كل منهم أن يبقى على قيد الحيساة ألف سنة أو أكثر ، لأنه يتوقع سخط الله وعقابه ، فيرى أن الدنيا على ما فيها من الآلام والأكدار خير له ثما يستيقن وقوعه فى الآخرة ، والعرب تضرب الألف مثلا المبالغة فى الكثرة .

( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) أى وما بقاؤه فيها بمنجيه ولا بمبعده من العذاب المعد له ، فإن العمر مهما طال فهو منته لا محالة .

( والله بصير بما يعملون ) أى والله عليم بخفيات أعمالهم ، و بجميع ما يصدر منهم وهو مجازيهم به ، فطول العمر لا يخرجهم من قبضته ولا ينجيهم من عقابه ، فالمرجع إليه والأمركه بيديه .

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبُكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِلهِ لَمُ اللهُ عَدُولًا اللهِ عَدُولًا لِلهِ اللهُ عَدُولًا اللهِ عَدُولًا اللهَ اللهَ عَدُولًا اللهَ اللهُ ا

ذكر قبل هذه الآيات معاذير لليهود اعتذروا بها عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به من الآيات البينات ، كقولهم إنهم مؤمنون بكتاب من ربهم فلا حاجة لهم بهداية غيره ، فنقض دعواهم وألزمهم الحجة ، وقولهم إنهم ناجون حتما في الآخرة لأنهم شعب الله وأبناؤه فأبطل مزاعمهم ودحض حججهم .

وهنا ذكر تعلَّة أخرى هى أعجب من كل ما تقدم وفنَّدها كما فنَّد ما قبلها ، تلك هى قولهم : إن جبريل الذى ينزل على محمد بالوحى عدوهم ، فلا يؤمنون بما يجىء به منه ، وقد أثر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة .

منها أن أحد علمائهم وهو عبد الله بن صور يا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنت الذي ينزل عليه بالوحى ، فقال: هو جبريل، فقال ابن صوريا: هو عدو اليهود لأنه أنذرهم بخراب بيت المقدس فكان ما أنذر به .

ومنها أن عربن الخطاب دخل مدارسهم فذكر جبريل فقالوا ذاك عدونا ، يطبع محمداً على أسرارنا ، وأنه صاحب كل خسف وعذاب ، وأن ميكائيل ملّك الرحمة ينزل بالغيث والرخاء .

ولا شك أن هذا منهم دليل على خطل الرأى وعدم التدبر ، و إنما ذكره الكتاب الكريم نبستبين للناس حجيج أهل الكتاب ويعرفوا مقدار مرائهم وسخفهم في جدلهم وأنهم ضعاف الأحلام قليلو التبصر في عواقب ما يقولون .

#### الإيضاح

(قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) أى قل لهم أيها النبي حاكيا لهم عن الله: من كان عدوا لجبريل ، فإن من أحوال جبريل أنه نزل القرآن على قلبك ، أى فهو عدو لوحى الله الذى يشمل التوراة وغيرها ، ولهدى الله للمقه ، ولبشراه للمؤمنين ، وقوله: بإذن الله يرشد إلى أن مناجاته لروحك ومخاطبته قلبك إنما كان بأمر الله لا افتياتا منه ، فعداوته لا تمنع من الإيمان بك ولا تصمح أن تكون عذرا لهم ، إذ القرآن من عند الله لا من عنده .

( مصدقاً لما بين يديه ) أى هو موافق للكتب التى تقدمته في يدعو إليه من توحيد الله والسير عبى السنن القويم .

( وهدى ) أي أنزله الله هاديا من الضلالات والبدع التي طرأت على الأديان .

(و بشری للمؤمنین) أی أنه بشری لمن آمن به ، فلیس لکم أن تترکوها أن حسرا حاد منذ ایخ از بردت القدس کا لاه انجا أنذ الفسدین م

لأجل أن جبريل جاء منذرا بخراب بيت المقدس، لأنه إنما أنذر المفسدين.

وكل هذه حجج أفامها لبيان سخفهم وكمال حمقهم ، وللإِرشاد إلى أنها لا تصلح أن تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله جامع اكل هذه الصفات الشريفة . (من كان عدوا لله ) العدو ضد الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث والمثنى

والجمع ، وعداوة الله مخالفة أوامره وعدم القيام بطاعته ، والكفر بما ينزله لهداية الناس على لسان رسله .

( وملائكته ) بكراهة العمل بما يعهد به إليهم ربهم من رسالات يبلغونها للناس .

( ورسله ) بتكذيبهم فى دعوى الرسالة مع قيام الأدلة على صدقها ، أو بقتل بعضهم كما فعلوا مع زكر يا ويحيى .

( وجبريل وميكال ) بادعاء أن الأول يأتى بالآيات والنذر ، ومن عاداه فقد عادى ميكائيل ، لأن الداعى إلى محبتهم وعداوتهم واحد .

( فإن الله عدو للكافرين ) أى من عادى الله وعادى هؤلاء المقر بين عنده ، فالله عدو له ، لأنه كافر به ومعاد ٍ له ، وهو الظالم لنفسه حين دعاه فلم يجب .

وفى هذا من شديد الوعيد ما لا يخفى ، إذ فيه تصريح بأنهم أعداء الحق وأعداء كل من يدعو إليه ، ومعاداة القرآن كماداة سائر الكتب السماوية لأن المقصد من الجميع واحد وهو هداية الناس وإرشادهم إلى سبل الخير ، ومعاداة محمد صلى الله عليه وسلم كمعاداة سائر الأنبياء لأن رسائهم واحدة والمقصد منها متحد .

( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ) لاقتران نظر ياتها الاعتقادية بأدلتها ، وأحكامها العملية وجوه منافعها ، فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحها ، فهى كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى ما يظهره .

( وما يكفر بها إلا الفاسقون ) الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسدا لمن ظهر الحق على يديه عناداً ومكابرة منهم .

( أوكلا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ؟ ) النبذ طرح الشيء و إلقاؤه ، والعهود هنا هي عهودهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، والفريق العدد القليل ، وإذ كان لفظ الفريق يوهم قلة العدد مع أن الناقضين للعهد هم الأكثر أضرب عنه وقال :

( بل أكثرهم لا يؤمنون ) لأنهم لا عهود لهم ، وهذا من إخبار الغيب إذ أن أكثر اليهود ما آمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ولن يؤمنوا به فمثل هذا الحكم لا يصدر إلا ممن يعلم حفيات الأمور .

والخلاصة — أن الله سبحانه بين فى هذه الآية حالين لأهل الكتاب: أولاها أنه لا يوثق بهم فى شىء لما عرف عن كثير منهم من نقض العهود فى كل زمان، ثانيتهما أنه لا يرجى إيمان أكثرهم لأن الضلال قد استحوذ عليهم وجعلهم فى طغيانهم يعمهون.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدُّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبِذَ فَرِيقٌ مِنَ اللّهِ وَرَاءِ ظُهُو رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْمَامُونَ (١٠١) وَأَتَبَمُوا مَا تَشْلُو الشَّيَاطِينَ كَلَى مُلْكِ سُلَمْهُانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَمْهَا لَ وَلَكِنَ وَاتَبَمُوا مَا تَشْلُو الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَمَّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكُنْ بِيَالِلَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَمَّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكُنْ بِيَالِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكُنْ بِيَالِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكُنْ بِيَالِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمُونَ اللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءُ وَزَوْجِهِ ، وَمَاهُمْ فَلَا تَكُفُرُهُمْ وَلاَ يَعْمَلُمُونَ مِنْ أَكُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءُ وَزَوْجِهِ ، وَمَاهُمْ ، فَلاَ تَكُفُرُ هُمُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ، فَلاَ تَكُونُ بَعْمِ مِنْ أَحْدِ إللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، فَلاَتَقُونَ المَنْ أَلَوْ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقَ ، وَلَيْقُسَ مَا شَرَوا بِهِ مِنْ أَمْونَ لَا أَنْ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ خَلَاقَ ، وَلَيْتُمْ الْمَنُونَ اللّهُ مِنْ خَلَاقَ ، وَلَيْتُسَمُ مُنْ وَلَا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَو أَنْهُمْ آمَنُوا وَاتَقُوا اللّهُ مُنْ اللّهِ خَيْنَ لَوْ اللّهُ مُنْ الْمَالِلَ اللهِ عَيْنَ لَوْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمَ لَا مَالَهُ مُنْ الْمَالَةُ مُنْ اللّهُ عَيْنَ لَوْ اللّهُ عَلْمُونَ (١٠٠) وَلَو أَنْهُمُ آمَنُوا وَاتَقُوا اللّهُ مُنْ الْمَالَةُ مُنْ الْمَالِهُ فَلَا لَهُ مِنْ الْمَالِهُ اللهُ اللّهُ الْمَالِهُ لَا اللهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللّهُ الْمَالِهُ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللّهُ الْمَالِلْ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمِالْمُونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

### شرح المفردات

كَفَرَ أَى سحر ، والسحر لغة كل ما لطف مأخذه وخفى سببه ، وسحره خدعه، وجاء فى كلامهم عين ساحرة وعيون سواحر ، وفى الحديث « إن من البيان لسحرا » والإنزال الإلهام ، وسمى بذلك لأنهما ألهماه واهتديا إليه من غير معلم ، والملكان

رجلان صاحبا هيبة ووقار يجلهما الناس ويحترمونهما ، وبابل بلد بالعراق لها شهرة تاريخية قديمة والخلاق النصيب والحظ، وشروا أي باعوا .

# المعنى الجملي

بيَّن سبحانه فى هذه الآيات حالا من أحوالهم هى علة ما يصدر عنهم من جحود وعناد ومعاداة للنبى صلى الله عليه وسلم ، هى أن فريقا منهم نبذوا كتاب الله الذى به يفخرون ، حين جاء الرسول بكتاب مصدق لما بين أيديهم ، فإن ما فى كتابهم من البشارة بنبى يجبى من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبى الكريم .

وليس المراد أنهم نبذوا الكتاب جمة ونفصيلا، بل نبذوا منه ما يبشر بالنبى صلى الله عليه وسلم و يبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان به واتباعه ، ولا شك أن ترك بعضه كترك كله ، إذ أنه يذهب باحترام الوحى و يفتح الباب لترك الباقى .

وهذا الجحود لم يكن بضائر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوته فقد قبلها واهتدى بهاكثير من اليهود ومن غيرهم .

وحين نبذوه اشتغوا بصناعت وأعمال صادة عن الأديان من صنع شياطين الإنس والجن ، فاشتغلوا بالسحر والشعوذة والطَّسَّمات التي نسبوها إلى سليان وزعموا أن ملكه كان قائمًا عليها .

وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض المسلمين فصدقوهم فيما زعموا منها ، وكذوهم فيما رموا به سليمان من الكفر ، ولا يزال حال الدجالين من المسلمين إلى اليوم يتلون العزائم و يخطون خطوطاً و يعملون طلسمات يسمونها خاتم سليمان ، وعهوداً يزعمون أنها تحفظ من يحملها من اعتداء الجن ومس العفاريت .

و إنما قص القرآن علينا هـذا القصص للذكرى، وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليان من أمر السحر فكان صادا عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود، ومن ثم لم يهتدوا بالنبي الذي بشر به كتابهم.

### الإيضاح

( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ) أى أنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب مصدق للتوراة التي بين أيديهم بما فيه من أصول التوحيد وقواعد التشريع وروائع الحدكم والمواعظ وأخبسار الأمم الغابرة — نبذ فريق من اليهود كتابهم وهو التوراة ، لأنهم حين كفروا بالرسول المصدق لما معهم فقد نبذوا التوراة التي فيها أن محمدا رسول الله ، وأهملوها إهمالا تاما كأنهم لا يعلمون أنها من عند الله .

وقد جعل تركهم إياها و إنكارهم لها إلقاء لها وراء الظهر ، فان من يلقى الشيء وراء ظهره لا يراه فلا يتذكره .

( واتبعوا ما تتاو الشياطين على ملك سليان ) أى اتبع فريق من أحبار اليهود وعلمائهم الذين نبذوا التوراة تجاهلا منهم بما هم به عالمون — اتبعوا السحر الذى تلته الشياطين فى عهد سلمان بن داود وعموا به ، وذلك هو الخسران المبين .

وقد زعموا أن سليهن هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه مم استخرجها الناس وتناقلوها ، وهذا مر مفتريات أهل الأهواء نسبوها إليه كذبا وبهتانا .

( وما كفر سليان ) أى وما سحر ، لأنه لو فعل ذلك فقد كفر ، إذ كونه نبيًا ينافى كونه ساحرا ، فالسحر خداع وتمويه ، والأنبياء مبرءون من ذلك .

( ولكن الشياطين كفروا ) أى ولكن الشياطين من الأنس والجن الذين نسبوا إليه ما انتحاوه من السحر ودونوه وعلموه الناس هم الذين كفروا.

( يعلمون الناس السحر ) قد جاء ذكر السحر فى القرآن فى مواضع كثيرة ولا سيا فى قصص موسى وفرعون ، ووصفه بأنه خداع وتخييل للأعين حتى ترى

ما ليس بكائن كائنا كما قال « يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى » وقال في آية أخرى « فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ » .

والآية نص صريح على أن السحركان يعلم ويلقن ، والتاريخ يؤيد هذا .

والسحر إما حيلة وشعوذة ، و إما صناعة وعلم خنى يعرفه بعض الناس ويجهله الكثير منهم ، ومن ثم يسمون العمل به سحرا لخفاء سببه عليهم ، وقد روى المؤرخون أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصى بصور الحيات والثعابين حتى خيّل إلى الناس أنها تسعى .

وقد اعتاد الذين اتخذوه صناعة المعاش أن يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبهمة اشتهر بين الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجن ليوهموهم أن الجن يستجيبون دعاءهم و يسخرون لهم ، وهذا هو منشأ اعتقاد العامة أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب.

ولمثل هذا تَأثير في إثارة الوهم دلت التجربة على وجوده ، وهو يغنى منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته فيمن يعمل له السحر .

(وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) في الملكين قراءتان فتح اللام وكسرها، وهما رجلان شبها إما بالملائكة لانفرادها بصفات محمودة وقد جرت العادة أن يقولوا هـذا ملك وليس بإنسان، وإما بالملوك كا يقال لمن كان سيدا عزيزا يظهر الغني عن الناس: هذا من الملوك، وكان الناس في عهد هاروت وماروت كحالهم اليوم لا يقصدون للفصل في شئونهم الروحية إلا أهل السمت والوقار الذين يلبسون لباس أهل الصلاح والتقوى.

وظاهر الآية يدل على أن ما أنزل على الملكين غير السحر لكنه من جنسه ، وقد ألهماه واهتديا إليه بلا أستاذ ولا معلم ، وقد يسمى مثل هذا وحياكما فى قوله « وَأَوْحَيْنَا إلَى امِّ مُوسَى أَنْ ارْضِعِيهِ » . « وَأَوْحَيْنَا إلَى امِّ مُوسَى أَنْ ارْضِعِيهِ » . ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) أى وما يعلم الملكان

أحدا حتى ينصحاه ويقولاله: إنما نحن ابتلاء من الله عز اسمه، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم ولم يعمل به ثبت على الإيمان، فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل به، وفي هذا إيماء إلى أن تعلم السحر وكل مالا يجوز اتباعه والعمل به ليس محظورا، وإنما الذي يحظر ويمنع هو العمل به فقط.

و إنماكانا يقولان ذلك إبقاء على حسن اعتقاد الناس فيهما ، إذ كانا يقولان إنهما ملكان ، كا نسمع الآن من الدجالين الذين يحترفون مثل ذاك لمن يعلمونهم الكتابة للحب والبغض: نوصيك بألا تكتب هذا لجاب امرأة إلى حب غير زوجها ، ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض الآخر ، بل تجعل ذلك للمصلحة العامة كالحب بين الزوجين والتفريق بين عاشقين فاستين ، وهذا منهم إيهام بأن علومهم إلهية وصناعتهم روحية .

( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) أى كانوا يتعلمون منهما ماوضع لأجل التفريق بين الزوجين ، مما يسمى الآن (كتاب البغضة ).

والآية لا ترشد إلى حقيقة ما ينعمونه من السحر ـ أمؤثر بطبعه أو بسبب خنى أو بخارق من خوارق العادات ، أم غير مؤثر ؟ كما أنها لم تبين نوع ما يتعلمونه أتمائم وكتابة هو أم تلاوة رُقى وعزائم ، أم أساليب سعاية ، أم دسائس تنفير ونكاية، أم تأثير نفسانى ، أم وسواس شيطانى ؟ فأى ذلك أثبته العلم كان تفصيلا لما أجمله القرآن ، ولا نتحكم فى حمله على نوع منها ، ولو علم الله الخير فى بيانه لبينه ، ولكنه وكل ذلك ولا تتحكم فى حمله على نوع منها ، ولو علم الله الخير فى بيانه لبينه ، ولكنه وكل ذلك .

( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) أى أن هذين لم يعطيا شيئاً من القوى الغيبية فوق ما أعطى سائر الناس ، بل هى أسباب ربط الله بها مسبباتها ، فاذا أصيب أحد بضرر بعمل من أعمالهم ، فنما ذلك بإذنه تعلى ، فهو الذي يوجد المسببات حين حصول الأسباب .

( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) من قبل أنه سبب في إضرار الناس ، وهذا

مما يعاقب الله عليه ، ومن عرف بإيذاء الناس أبغضوه واجتنبوه ، ولا نفع لهم فيه فانا نرى منتحلي هذه المهن من أفقر الناس وأحقرهم ، وذلك حالهم في الدنيا ، فما بالك بهم في الآخرة يوم يجزى كل عامل بما عمل .

(ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ) أى أنهم عالمون بأن من اختار هذا وقدمه على العلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التى توصل إلى السعادة فى الدارين فليس له حظ فى الآخرة ، لأنه قد خالف حكم التوراة التى حظرت تعلم السحر ، وجعلت عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان كعقوبة عابدى الأصنام والأوثان.

(ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) أى ولبئس ما باعوا به أنفسهم السحر، وعبر عن بيع الإيمان ببيع النفس، لأنها إنما خلقت لمعرفة الدين والعمل به أى أنهم لو كانوا يعلمون حرمة السحر علما يصدر عرب اعتقاد له أثر في النفس و يصدقون بما توعد به مرتكبه من العقوبة — لما ارتكبوه ولا أصروا عليه، لكنهم خانهم هذا النوع من العبر واكتفوا بعلم مبهم لا أثر له في النفس فتسرب إليهم كثير من التأويل والتحريف لنصوص التوراة.

وهذا هو ما يفعل مثله بعض المسلمين اليوم، إذ ينتهكون بعض حرمات الدين بمثل تلك التأويلات، فيمنعون الزكاة بحيلة، ويأكلون أموال الناس بحيلة أخرى، و يشهدون الزور بحيلة ثالثة وهكذا.

( ولوأنهم آ منوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ) أى ولوأنهم آمنوا الإيمان الحق بكتابهم ، وفيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسم والأمر باتباعه ، واتقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه — لكن هذا الثواب العظيم الذى ينتظرونه من الله جزاء على أعمالهم الصالحة خيراً لهم من كل ما يتوقعون من المنافع والمصالح الدنيوية .

( لوكانوا يعلمون ) أي أنهم ليسوا على شيء من العلم الصحيح ، إذ لوكان.

كذلك لظهرت نتائجه فى أعمالهم ، ولآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصاروا من المفلحين ؛ اكنهم يتبعون الظن و يعتمدون على التقليد ، ومن جَرَّاء هذا خالفوا الكتاب وساروا وراء أهوائهم وشهواتهم فوقعوا فى الضلال البعيد .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْ نَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابِ أَلِيم (١٠٤) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلاَ الْشُرْكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُم ، وَالله يُخْتَصُ وَلاَ الْشُرْكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُم ، وَالله يُخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله يُوندُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥)

#### شرح المفردات

راعنا أى راعنا سمعك أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ، وانظرنا أى راقبنا وأملنا وانتظر ما يكون من شأننا ، والمودة محبة الشيء وتمنى حصوله .

### المعنى الجملي

هذا خطاب وجه إلى المؤمنين فى شأن له اتصال باليهود ، و به انتقل من الأحاديث الخاصة بهم إلى حديث مشترك بينهم و بين المؤمنين والنصارى فى أمر من أمور الدين .

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ) نهى الله الصحابة عن كلة كانت تدور على ألسنتهم حين خطابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهى كلة (راعنا) ومعناها راعنا سممك أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجمك القول انفهمه عنك ، وانظرنا أى راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقيه علينا وفهمه .

وسبب نهيهم عنها أن اليهود لما سمعوها افترصوها وصاروا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم لاوين بها ألسنتهم لموافقة جَرْسِها العربي لـكلمة (راعينو) العبرية التي معناها (شرير) فأرشد الله نبيه الكريم لذلك وأمر أسحابه أن يقولوا (انظرنا) وهي خير منها وأخف لفظا ونفيد معني الإنظار والإمهال ، كما تفيد معني المراقبة التي تستفاد من النظر بالعين ، إذ تقول: نظرت الشيء ونظرت إليه إذا وجهت بنيه بصرك ورأيته .

(وللكافرين عذاب أليم) الكافرون هنا هم اليهود، وفي التعبير به إيماء إلى أن ما صدر منهم من سوء الأدب في خطابه صلى الله عليه وسم كفر لا شك فيه، لأن من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرير فقد أنكر نبوته وأنه موحى إليه من قبل ربه، ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب الأليم.

قال الأستاذ الإمام: إن هذا التأديب ليس خاصا بمن كان في عصره من المؤمنين بل يعم من جاء بعدهم أيضاً ، فهذا كتاب الله الذي كان يتبوه عليهم وكان يجب عليهم الاستماع له والإنصات لتدبره — هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء عليهم الاستماع له والإنصات لتدبره — هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا تجب طاعته والاهتداء بهديه — فما هذا الأدب الذي يقابله به الأكثرون لا إنهم يلغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ، ومن أنصت واستمع فانما ينصت طربا بالصوت واستلذاذا بتوقيع نغمات القارئ ، وإنهم ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولون في مجالس الغناء ويهم ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من المبرة و إعلاء شأن الفضيلة ولا سيم العفة والأمانة ، اليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكرية وأمناها ؟ «أفكم فكم أنكم وا القول الم عام ما كرية وأمناها ؟ «أفكم فكم أنكم وا القول الم عام الم كرية وأمناها ؟ «أفكم أنكم وا القول الم عام ما كرية وأمناها ؟ «أفكم أنكم وا القول الم كرية وأمناها ؟ «أفكم فكم أنكم وا القول الم كرية وأمناها كرية وأمناها ؟ «أفكم له منه كرون » اه .

(ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) أى أن الذين عرفتم شأنهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب حسدة لكم لا يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم ، والكتاب الكريم أعظم الخيرات فهو الهداية العظمى، به جمعالله شملكم ووحد شعو بكم وقبائلكم وطهر عقولكم من زيغ الوثنية وأقامكم على سنن الفطرة ، وكذلك المشركون إذ يرون في نزول القرآن على طريق التتابع الوقت بعد الوقت قوة للاسلام ورسوخا لقواعده وتثبيتا لأركانه وانتشارا لهديه ، وهم يودون أن تدور عليكم الدوائر ، وينتهى أمركم و يزول دينكم من صفحة الوجود .

(والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى أن حسد الحاسد يدل على أنه ساخط على ربه معترض عليه لأنه أنعم على المحسود بما أنعم، والله لا يضيره سخط الساخطين، ولا يحول مجارى نعمته حسد احاسدين، فهو يختص من يشاء برحمته متى شاء، وهو ذو الفضل العظيم على من اختاره للنبوة وهو صاحب الإحسان والمنة، وكل عباده غارق فى بحار نعمته، فلا ينبغى لأحد أن يحسد أحداً على خير أصابه وفضل أوتيه من عند ربه.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آَيَةً أَوْ نَنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ (١٠٠) أَلَمُ تَعْلَمُ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ (١٠٠) أَمْ تُرِيدُ ونَ وَالأَرْضِ وَمَا لَـكُم مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ (١٠٠) أَمْ تُريدُ ونَ وَالْأَرْضِ وَمَا لَـكُم مَنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ (١٠٠) أَمْ تُريدُ ونَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ (١٠٠) أَمْ تُريدُ ونَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ (١٠٠) أَمْ تُريدُ وَلَا نَصِيرٍ إِللهِ عَلَى اللّهُ وَمَنْ يَتَبَدّلُ اللّهُ كُفْرَ إِللّهِ عَانِ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٠)

### شرح المفردات

النسخ فى اللغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أى أزالته ، والإنساء إذهابها من ذاكرة النبى صلى الله عليه وسلم بعد تبليغها إياه ، والولى القريب والصديق ، والنصير المعين ، والفارق بينهما أن الولى قد يضعف عن النصرة ، والنصير قد يكون أجنبيا عمن ينصره ، والسؤال الاقتراح المقدود به التعنت ، و بدل و تبدل واستبدل: جعل شيئاً موضع آخر ، وضل : عدل وجار ، والسواء من كل شيء الوسط ومنه قوله « في سَوَاء الجَحِمِ » والسبيل : الطريق .

#### المعنى الجملي

روى أن هذه الآيات نزات حين قال المشركون أو اليهود ، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه و يأمرهم بخلافه ، و يقول اليوم قولا و يرجع عنه غداً ، فقد أمر فى حد الزانى بإيذاء الزانيين باللسان حيث قال « وَآذُوهُما » ثم غيّره وأمر بإمساكهن فى البيوت حيث قال « فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت حَيْنُ المُوتُ عَنْهُما مِائَةً جَلْدَةٍ » .

فيا هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه ، يناقض بعضاً ، ومقصدهم من ذلك الطمن في الدين ليضعفوا عزيمة من يريد الدخول فيه وينضوى تحت لوائه .

### الإيضاح

(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) النسخ في لسان الشرع: بيان انتهاء الحكم المستفاد من الآية المتلوة ، وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس ، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكن ، فاذا شرع حكم في وقت كانت الحاجة إليه ماسة ثم زالت الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق

الوقت الآخر فيكون خيراً من الأول أو مثله فى فائدته للعباد ، وما مثل ذلك إلا مثل الطبيب الذى يغير الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمزجة ، والأنبياء صلوات الله عليهم هم مصلحو النفوس يغيرون الأعمال الشرعية والأحكام الخنقية التى هى النفوس بمثابة العقاقير والأدوية للأبدان ، فى يكون منها مصلحة فى وقت قد يكون مفسدة فى وقت آخر .

ومعنى الآية — ما نغيّر حكم آية أو ننسيكه إلا أتينا بما هو خير منه لمصلحة العباد بكثرة الثواب أو مثله فيه.

ونسخ الحكم إما أن يكون بأيسر منه فى العمل كما نسخت عدة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى أر بعة أشهر وعشر ، وإما بمساو له كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة ، وإما بأشق منه ويكون ثوابه أكثركما نسخ ترك القتال بإيجابه على المسلمين ، ثم أقام الدليل على إمكان النسخ فقال :

(ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره من المؤمنين الذين ربحاكان يؤذيهم ماكان يعترض به اليهود وغيرهم على النسخ، وضعيف الإيمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به، فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة أو تدخل في قلبه الحيرة، فجاء ذاك تثبيتا لهم ونقوية لإيمانهم، ببين أن القادر على كل شيء لا يستنكر عليه نسخ الأحكام، لأنها مم تتناولها قدرته شم أقام دليلا آخر فقال:

( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) أى أن الله تعالى له ملك السموات والأرض وهما تحت قبضته والعباد أهل مملكته وطاعته ، عليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه ، فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام ويقرر ما شاء منها على حسب ما يرى من الفائدة .

( وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ) أى ناصركم ومعينكم هو الله وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، وليس فى استطاعته أن يلحق بكم أذى .

(أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل) أى أتريدون أن تسألوا رسولكم أن يجيئكم بآيات بينات فوق ما جاءكم به فيكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا موسى ما لا يجوز سؤاله تبرما وتعنتا كقولهم « أَرِناَ اللهَ جَبْرَةً ».

وفى هذا نصح للمسلمين أن يعملوا بما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهاهم عنه ولا يطلبوا منه غير ماجاءهم به، ثم أتبع التحذير بالوعيد فقال: (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) أى ومن يترك الثقة بالآيات البينة المنزلة على حسب المصال ويطلب غيرها تعنتا وعناداً للنبي صلى الله عليه وسلم فقد اختار الكفر على الإيمان ، واستحب العمى على الهدى ، وبعد عن الحق والخير ، ومن حاد عن الحق وقع فى الضلال « فَماذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ » وسبب نزول هذه الآية أن رافع بن خزيمة ووهب بن زيد قالا للنبي صلى الله عليه وسلم : أئتنا بكتاب من السماء نقرؤه وفجر الأنهار نتبعك .

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَّانِكُمْ كُوْ يَكُمْ الْحَقْ ، فَاعْفُوا كُفُوا حَشَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقْ ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِأَرْهِ ، إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَرْهِ ، إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَقْدِمُوا الطَّلاَة وَآتُوا الزَّكَاة وَمَا تُقَدِّمُوا الأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدً اللهِ إِنَّ الله إِنَّ الله إِنَّ الله إِنَّ الله إِنَّ الله عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٠٠)

# شرح المفردات

العفو ترك العقاب على الذنب كما قال « إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعُذَّبُ طَائِفَةً » والصفح الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه ، وهو يشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب ، وأمر الله نصره ومعونته .

#### إجمال المعنى

بعد أن نهى المؤمنين فى الآيات السالفة عن الاستماع لنصح اليهود وعدم قبول آرائهم فى شيء عن أمور دينهم — ذكر هنا وجه العلة فى ذلك وهى أن كثيراً منهم يودون أو ترجعون كفارا حسداً لكم ولنبيكم ، فهم لا يكتفون بكفرهم بالنبى صلى الله عليه وسلم والسكيد له بنقض ما عاهدهم عليه ، بل يحسدونكم على نعمة الإسلام ويتمنون أن تحرموا منها.

وقد كان لأهل الكتاب حيل فى تشكيك المسلمين فى دينهم ، فقد طلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره كى يتأسى مهم بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ، وكارا يلقون بعض الشبه على المؤمنين نيشككوهم فى دينهم .

# الإيضاح

(ودكثير من أهل الكناب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أى تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوكم عن توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم و يرجعوكم كفاراكما كنتم ، حسدا لكم ، وفي هذا إشارة إلى أن النصح الذي يشيرون به منشؤه الحسد وخبث النفوس وسوء الطوية والجمود على الباطل - لا الغيرة على الحق وصرف الهمة في الدفاع عنه .

(من بعد ما تبین لهم الحق) أی من بعد أن ظهر لهم بساطع الأدلة أن محمدا على الحق بما جاء به من الآیات التی تنطبق علی ما یحفظونه من بشارات كتبهم بنبی یأتی آخر الزمان .

( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ) أى فماملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه ، والصفح عنه بترك لومه وتعنيفه حتى يأتى نصر الله لكم بمعونته وتأييده ، وقد يكون المعنى — حتى يأتى أمر الله ونصره وقد تحقق ذلك بقتل بنى قريظة

وإجلاء بنى النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد بموالاة المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيرات، وفى أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أسحاب القدرة والشوكة ، لأن الصفح لا يكون إلا من القادر، فكأنه يقول لهم: لا تفرنكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم ، فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق ، وأهل الحق مؤيدون بعناية الله ، ولهم العزة ما ثبتوا عليه .

ثم أكد الوعد السابق بالنصرة بقوله:

( إن الله على كل شيء قدير ) أى فالله هو القادر على أن يهبكم من القوة ما تتضاءل دونه جميع القوى ، و يثبتكم بما أنتم عليه من الحق فتتغلبوا على من يناوئكم و يظهر لكم العدوان اغترارا بكثرته واعتزازا بقوته « وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقَوْ يُرْ مُنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقَوْ يُرْ مُنْ .

ثم ذكر سبحانه بعض الوسائل التي تحقق النصر الذي وعدوا به فقال:
( وأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) لما في الصلاة من توثيق عرا الإيمان ، و إعلاء الهمة ، ورفعة النفس بمناجاة الله ، وتأليف قلوب المؤمنين حين الاجتماع لأدائها ، وتعارفهم في المساجد ، وبهذا ينمو الإيمان ، وتقوى الثقة بالله ، وتتنزه النفس أن تأتى الفواحش ماظهر منها وما بطن ، وتكون أقوى نفاذا في الحق ، فتكون جديرة بالنصر ، ولم في الزكاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء ، فتتحق وحدة الأمة

وتكون كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقى الأعضاء بالحمى والسهر .
وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة ، لما فى الصلاة من إصلاح حال الفرد ، ولما فى الزكاة من إصلاح حال المجتمع ، إلى أن المال شقيق الروح ، فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله سهل عليه بذل نفسه فى سبيل الله تأييدا لدينه و إعلاء لمكامته و بعد أن أبان أن الصلاة والزكاة من أسباب النصر فى الدنيا أردف هذا ببيان أنهما من أسباب السعادة فى الآخرة أيضا فقال :

( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) أى وما تعملوا من خير تجدوا جزاءه عند ربكم يوم توفى كل نفس جزاء عملها بالقسطاس المستقيم ، ونحو الآية قوله « فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » .

ونسب الوجود إلى العمل والذى يوجد هو جزاؤه لمــا للعمل من أثر فى نفس المامل ، فكأن الجزاء بمثابة العمل نفسه .

ثم ختم الآية بما يحث المرء على الإحسان في العمل فقال :

( إن الله بما تعملون بصير ) فهو عالم بجميع أعمالكم كثيرها وقليلها ، لا تخفى عليه خافية من أمركم ، خيراكانت أو شرا وهو مجازيكم عليها ، ولا يخفى ما فى هذا من الترغيب والترهيب .

ومن مواعظ على كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم أهل هذه الديار الموحشة ، والمحال المقفرة ، من المؤمنين والمؤمنات – ثم فال: أما المنازل فقد سكنت ، وأما الأموال فقد قسمت ، وأما الأزواج فقد نكحت ، فهذا خبر ما عندنا ، فليت شعرى ما عندكم ، والذي نقسى بيده لو أن لهم في الكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى .

وفى الحديث الصحيح « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو عمرينتفع به ، أو ولد صلح يدعو له » — والأول يشمل بناء المساجد ومعاهد العم والمستشفيات والملاجئ والأحباس على المعوزين والمحتاجين ، والثانى ينضوى تحته ما يخلفه الإنسان من تصنيف نافع أو نعليم للعلوم الدينية ، وقيد الولد بكونه صالحاً لأن الأجر لا يحصل من غيره ، أما الوزر فلا يلحق الأب سيئة ابنه .

وقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةُ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُو َ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ (١١٢) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَكِنْ نُونَ (١١٢) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابِ ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللهُ يَحْدَكُمُ أَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَ كَا نُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣)

# شرح المفردات

الأمانى واحدها أمنية وهى ما يتمناه المرء ولا يدركه ، والعرب تسمى كل ما لاحجة عليه ولا برهان له تمنيا وغرورا وضلالا وأحلاما ، وإسلام الوجه لله هو الانقياد والإخلاص له فى العمل بحيث لا يجعل العبد بينه و بين ربه وسطاء يقر بونه إليه زلنى ، ويقال فلان ليس على شىء من كذا أى ليس على شىء منسه يعتد به ويؤ به به .

#### إجمال المعنى

ذكر عز اسمه في هذه الآية حالين من أحوال اليهود ، أولاهما تضليل من عداهم وادعاؤهم أن الحق لايعدوهم وأن النبوة مقصورة عليهم ، وثانيتهما تضليل اليهود للنصارى وتضليل النصارى لهم كذلك ، مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود .

والعبرة من هذا القصص — أنهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لا يعتد معها بقول أحد منهم لا فى نفسه ولا فى غيره ، فطعنهم فى النبى صلى الله عليه وسلم و إعراضهم عن الإيمان به لا يثبت دعواهم فى أنه مخالف للحق ، فاليهود قد كفروا بعيسى وقد كانوا ينتظرونه ، والنصارى كفروا بموسى ورفضوا التوراة وهى حجتهم

على دينهم ، فكيف بعدئذ يعتد برأيهم في محمد صلى الله عليه وسلم وهو من غير شعبهم وجاء بشريعة نسخت شرائعهم .

وسبب نزول الآيات أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بعضهم بعضا ، فقال اليهود لبنى نجران : لن يدخل الجنة إلا اليهود ، وقالت بنو نجران لليهود لن يدخل الجنة إلا النصارى — وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح — فعقيدة كل من الفريقين في الآخر كذلك .

# الإيضاح

( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) أى وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى كذلك ، وهذه آراء الفريقين إلى يومنا هذا .

( تلك أمانيهم ) أى هذه الأمنية السالفة التي تشمل أماني كثيرة كنجاتهم من العذاب ووقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من النعيم .

(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) أى قل لكلا الفريقين هاتوا البرهان على ما تزعمون ، وهذا و إن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدعى ، فهو فى عرف التخاطب تكذيب له ، لأنه لا برهان لهم عليه .

وفى هذا إيماء إلى أنه لا يقبل من أحد قول لا برهان عسه ، والقرآن ملى، بالاستدلال على القدرة والإرادة والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة العقلية كقوله: « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةُ ۚ إِلاَّ اللهُ لَقَسَدَتَا » .

( بلی ) کلة تذکر جوابا لإثبات نفی سابق ، وردا لما زعموه فهی مبطلة لقولهم « لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى » أَى بلى أَنه يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى ، إذ رحمة الله لا تختص بشعب دون شعب ، بل كل من عمل لها وأخلص فى عمله فهو من أهلها .

( من أسم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ) أى كل من انقاد لله وأخلص في عله فله الجزاء على ذلك عند ربه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا والآية ترشد إلى أن الإيمان الخالص لا يكفي وحده للنجاة ، بل لابد أن يقرن بإحسان العمل ، وقد جرت سنة القرآن إذا ذكر الإيمان أردفه بعمل الصالحات كقوله « وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُونُمِنْ فَا ولئك يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » وقوله : « وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنْ فَلاَ كُونُ النَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنْ فَلاَ كُونَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنْ فَلاَ كُونَ النَّالِحَاتِ وَهُو مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنْ فَلاَ كُونَ النَّالِحَاتِ اللهَ اللهَ اللهَالِحَاتِ وَهُو اللهِ وَلَوْلُهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) أى أن الذين أسلموا وجوههم لله وأحسنوا العمل لا تساور نفوسهم مخاوف ولا أحزان ، كما تختلج صدور الذين أشرب قلوبهم حب الوثنية ، وأعرضوا عن الهداية ، إذ من طبيعة المؤمن أنه إذا أصابه مكروه بحث عن سببه واجتهد فى تلافيه ، فإن لم يمكنه دفعه فوض أمره إلى ربه ولم يضطرب ولم تهن له عزيمة ، علما منه بأنه قد ركن إلى القوة القادرة على دفع كل مكروه وتوكل على من بيده دفع كل محظور .

أما عابدو الأوثان والأصنام فهم في خوف مما يستقبلهم ، وحزن مما ينزل بهم ، فاذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم داخهم الهلع ولم يستطيعوا صبرا على البأساء ، وهم يستخذون للدجالين والمشعوذين ، ويعتقدون بسلطة غيبية لكل من يعمل عملا لا يهتدون إلى معرفة سببه .

ثم ذكر مقال كل من الفريقين في الآخر:

(وفالت اليهود ليست النصارى على شيء) أى ليسوا على شيء من الدين يعتد به ، فهم قد كفروا بالمسيح مع أنهم يتلون التوراة التي تبشر به وتذكر من الأوصاف ما لاينطبق إلا عليه ، ولا يزالون إلى اليوم يدّعون أن المسيح المبشر به فيها لما يأت بعد ، وينتظرون ظهوره و إعادته الملك إلى شعب إسرائيل .

(وفانت النصارى ليست اليهود على شيء) أى ليسوا على شيء من الدين الصحيح ومن ثم أنكروا نبوة المسيح المتمم لشريعتهم.

( وهم يتاون الكتاب ) أى قالوا ذلك وكتاب كل من الفريقين ينطق بغير. ما يعتقدون ، فالتوراة تبشر برسول منهم يأتى بعد موسى ، لكنهم خالفوها ولم يؤمنوا به ، والإنجيل يقول إنه ( المسيح ) جاء متمماً اناموس موسى لا ناقضا له ، وهم قد نقضوه .

والخلاصة — أن دينهم واحد ترك بعضهم أوله و بعضهم آخره ولم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذي يتلونه حجة عليهم شاهد على كذبهم .

شم بين أنهم ليسوا ببدع فيما يقولون ، بل قبدهم أمم قالت مثل مقالتهم .

(كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم) أى مثل هذا القول الذى لم يبن على برهان ، قال الجهلة من عبدة الأوثان لأهل كل دين : لستم على شيء ، والحق وراء هذه المزاعم ، فهو إيمان خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حق المعرفة لما تفرقوا ولا اختلفوا في أصوله ، لكنهم تعصبوا لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرقوا طرائق قدداً .

( فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه يختلفون ) فهو العليم بما عليه كل فريق من حق أو باطل ، فيحق الحق و يجعل أهله فى النعيم و يبطل الباطل و يلقى أهله فى سواء الجحيم .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ مُيذْ كَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ؟ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّخَاتِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي خَرَابِهَا ؟ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّخَاتِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْى وَلَهُ اللهُمْ فِي الْالْمَانِ وَعَلَيْمِ (١١٤) وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَوْبِ خِرْى وَلَهُ اللهُ وَالسِع عَلَيْم (١١٤) وَلَلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَوْبُ اللهُ وَالسِع عَلَيْم (١١٥) وَقَالُوا ٱلنَّخَذَ اللهُ وَالسِع عَلِيم (١١٥) وَقَالُوا ٱلنَّخَذَ اللهُ

وَلَدًا سُبُحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ كُنْ فَيَـكُونَ (١١٧) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَـكُونَ (١١٧)

# شرح المفردات

الاستفهام هنا الا نكار و يفيد النفى ، والظلم وضع الشيء فى غيير موضعه كما تقدم ، والمسجد موضع العبادة لله تعالى ، والمراد بخزى الدنيا الهوان والذل فيها ، والوجه الجهة ، فثم أى هناك ، واسع أى لا يحصر ولا يتحدد ، سبحان كلة تفيد التنزيه والتعجب بما يقوله أولئك الجاهلون ، والقنوت الخضوع والانقياد ، والبديع بمعنى المبدع ، والإبداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سابق .

### إجمال المعنى

يشير سبحانه في هـذه الآيات إلى ما وقع من تيطس الروماني إذ دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة وخر بها حتى لم يبق منها حجراً على حجر، وهدم هيكل سليهان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة، وأحرق بعض نسخ التوراة، وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك، وكان هذا بإيعاز وتحريض من المسيحيين انتقاما منهم إذ أخرجوهم من ديارهم، وتحقيقاً لوعيد المسيح، فتسللوا لواذاً على قاتهم حتى وصلوا إلى رومية، فحرضوا تيطس على غزوهم في بلادهم وكان له هوى في ذلك، فأجابهم إلى ما طلبوا وكان منه ما علمت.

# الإيضاح

( ومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر هيها اسمه وسعى فى خرابها ) أى وأى امرىء أشد تعديا وجراءة على الله ومخالفة لأمره ، من امرىء منع من العبادة فى المساجد ، وسعى فى خرابها بهدمها أو تعطيل شعائر الدين فيها ، لما فى ذلك من

انتهاك حرمة الأديان المؤدى إلى نسيان الخالق، ونشو المنكرات بين الناس ونشر الفساد في الأرض.

(أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) أى أولئك المانعون ماكان ينبغى لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع ، فكيف بهم دخلوها مفسدين ومخر بين ، فماكانت عبادة الله إلا نافعة للبشر وماكان تركها إلا ضاراً لهم .

وقد وعدهم الله على ظلمهم بقوله:

( لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) فخزى الدنيا بما يعقبه الظلم من الفساد المؤدى إلى الدل والهوان ، ولا ظلم أكبر من إبطال العبادة من المساجد والسعى فى خرابها ، وقد تحقق ما أوعد به الله فحل بالرومانيين الحزى فى الدنيا فتقسمت دولتهم وتشتت ملكهم ولحقهم الذل والهوان على يد غيرهم من الأمم القوية الفاتحة ، وعذاب الآخرة هو ما أعده الله للفجار فى جهم و بئس القرار .

( ولله المشرق والمغرب ) أى له هاتان الجهتان المعلومتان لكل أحد والمراد رب الأرض كلها ، فهو كقوله « رَبُّ المَشْرِقَينِ وَرَبُّ المَغْرِ بَيْنِ » .

( فأينما تولوا فتم وجه الله ) أى أى مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك القبلة التي يرضاها الله لكم ويأم كم بالتوجه إليها ، فأينما توجه المصلى في صلاته فهو متوجه إلى الله لا يقصد بصلاته غيره ، والله تمالى راض عنه مقبل عليه .

والحكمة فى استقبال القبلة - أنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ، وهو بهذه الطريقة محال على الله - شرع للناس مكانا مخصوصاً يستقبلونه فى عبادتهم إياه ، وجعل استقباله كاستقبال وجهه تعالى .

( إن الله واسع عليم ) أى أنه تعالى لا يحصر ولا يتحدد ، فيصح أن يتوجه إليه في كل مكان ، وهو عليم بالمتوجه إليه أينما كان ، فاعبدوه حيثما كنتم ، وتوجهوا إليه أينما حللتم ، ولا تتقيدوا بالأمكنة والمعبود غير مقيد .

وقد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالتوجيه إلى استقبال الكعبة في الصلاة ،

وفيها إبطال لماكان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن العبادة لا تصح إلا فى الهياكل والمعابد، وإزالة لما قد يتوهم من أن الوعيد إنماكان على إبطالها فى الأماكن المخصوصة، فأبان بها أن الوعيد إنماكان لإبطالها مطلقا، لأن الله لاتحدده الجهات، ولا تحصره الأمكنة.

( وقانوا اتخذ الله ولداً ) فقالت اليهود عزير ابن الله ، وقانت النصارى المسيح ابن الله ، وقال المشركون : الملائكة بنات الله ، ولا فارق بين أن يكون هذا القول قد صدر من جميع أفراد الأمة أو من بعضها ، فإن أفرادها متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون مما يعود أثره من خير أو شر إلى الجميع .

(سبحانه) تنزيها له تعالى أن يكون له ولد ، إذ هذا الولد إما من العالم العلوى وهو السياء أو من العالم السفلى وهو الأرض ، وليسشىء منهما بمجانس له عز اسمه—إلى أن السبب المقتضى للولد هو الاحتياج إلى المعونة فى الحياة والقيام مقامه بعد الموت والله منزه عن ذلك .

( بل له ما فى السموات والأرض كل له فانتون ) أى ليس الأمركما زعموا ، بل جميع ما فى السموات والأرض ملك له قانت لعزته خاضع لسلطانه منقاد لإرادته ، فما وجه تخصيص واحد منهم بالانتساب إليه وجعله ولداً مجانسا له « إِنَّ كُلُّ مَنْ فِى السمواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » .

نعم إن الله يختص من يشاء من عباده بما شاء من الفضل كالأنبياء صلوات الله عليهم ، ولـكن هذا لا يرتق بالمخلوق إلى أن يصل إلى مرتبة الخالق .

(بديع السموات والأرض) أى موجدها اختراعا وابتكاراً لا على مثال سابق، وإذا كان هو المبدع لهما والموجد لجميع من فيهما فكيف يصح أن ينسب إليه شىء منهما على أنه مجانس له، تعالى عن ذلك علوا كبيراً.

(و إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون) أي و إذا أراد إحداث أمر و إيجاده

فإنما يأمره أن يكون موجودا فيكون ، والكازم تمثيل وتشبيه لتعلق إرادته بإيجاد الشيء فيعقبه وجوده ، بأمر يصدر فيعقبه الامتثال .

والإيجاد والتكوين من أسرار الألوهية عبر عنهما بما يقر بهما من الفهم وهو أن يقول للشيء كن فيكون .

وَقَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْ لِهِمْ ، تَشَابَهَتْ أُقُلُو بُهُمْ ، قَدْ يَيَّنَّا الْآيَاتِ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْ لِهِمْ ، تَشَابَهَتْ أُقُلُو بُهُمْ ، قَدْ يَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوفِينُونَ (١١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَشُوهُم يُوفِينُونَ (١١٨) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَى تَتَبِعَ الْصَحَابِ الجَّحِيمِ (١١٩) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مَلَاتَ أَمْ مِنَ اللهِ هُوَ الْهُدَى ، وَلَئْ أَتَبَعْتَ أَهُو المَهُمْ بَعْدَ اللَّذِي مِلَا أَنْ مَن اللهِ هُو اللهُدَى ، وَلَئْ أَتَبَعْتَ أُهُو المَهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ (١٢٠)

# شرح المفردات

لولا كلة لحض الفاعل على الفعل وطلبه منه ، والآية الحجة والبرهان ، والتشابه التماثل ، واليقين هو العلم بالدليل والبرهان ، والحق هو الشيء الثابت المتحقق الذي لا شك فيه .

## المعنى الجملي

كان الكلام فيما سلف فى الرد على من أنكر الوحدانية واتخذ لله شريكا — والكلام هنا فيمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسسلم وطعن فى الآيات التى جاء بها وتحبى بطلب آيات أخرى تعنتا وعناداكا جاء فى نحو قوله حكاية عنهم

« وَقَانُوا اَنْ نُونُمِنَ لَكَ حَتَّى نَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ ۚ مِنْ نَخِينِ وَعِنَبِ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا نَفْجِيرًا » وتوله « لَوْ لاَ أُنْزِلِ عَلَيْنَا لَمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا » .

# الإيضاح

( وفال الذين لا يعلمون ) من المشركين ، لأنه لاكتاب لهم ولا هم أتباع نبيّ من الأنبياء حتى يتجلى لهم ما يليق بمقام الأنوهية ، وما يصح أن يعطاه الأنبياء من الآات.

( اولا يكلمنا الله ) أى هلا يكلمنا الله بأنث رسوله حقاكما يكلم الملائكة ، أو يرسل إ'ينا مدكما فيخبرنا بذلك ، كما كلك على هذا الوجه مع أنك بشر مثلنا .

وما مقصدهم من هذا إلا العناد والاستكبار و بيان أنه ايس بأحسن منهم حالا، فهر اختص بهذا الفضل من بيننا ؟.

(أو تأتينا آية ) أى أو تأتينا برهان على صدقك فى دعواك النبوة ، ومرادهم بذلك ما حكاء الله عنهم بنحو قوله « وَعَالُوا اَنْ نُوْلِمِنَ لَكَ » الآية .

وهذا منهم جحود لأن يكون ما أوتيه من القرآن وغيره من المعجزات آيات كافيات في إثبات ما ادعى من النبوة .

ر كذلك دل الذين من قبلهم مثل قولهم) أى ومثل هذه الأسئلة التى يراد بها التعنت لا جلاء الحقيقة ، فد قلما من قبلهم من الأمم الماضية ، فقد قال اليهود لموسى : « أَرِنَ اللهَ جَهْرَةً » « وَلَنْ نَعْبَرَ عَلَى ضَعَام وَاحِد » — إلى نحو ذلك وقالت النصارى : « هَلْ يَسْتَطِيعُ رَ بَثْكَ أَنْ يُبَرِّلُ عَلَيْنَا مَالِدَةً مِنَ السَّمَاء » ، فهذه أقوال صدرت عنهم للتشهى واتباع الهوى نعنتا وعناداً لا الوصول إلى كشف عامض وجلاء حقيقة كما فال تعالى « وَلَوْ نَزَ لَنْ عَمَيْكَ كِمَا بَا فِي قَرِ ْكُسٍ فَلْمَسُوهُ بَرْ يَديهم للتَّهُمي .

ثم ذكر السبب في اتحاد مقالهم ومقال من سبقهم فقال:

(تشابهت قلوبهم) أى تماثلت قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم فى العمى والقسوة والعناد، والألسنة ترجمان القلوب، والقلب إذا استحكم فيه الكفر والعمى لا يجرى على لسان صاحبه إلا ما ينهى بالتباعد عن الإيمان من معاذير لا تجدى وتعلاّت لا تفيد.

فالحق واحد ، ومخالفته هى الضلال وهو واحد و إن تعددت طرقه واختلفت وجوهه ، وآثاره تتشابه حين تصدر عن الضالين حتى كأنهم متواصون به فيما بينهم كا قال تعالى « أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمْ طَاغُونَ » .

(قد بينا الآيات لقوم يوقنون) أى أننا لم نتركك بلاآية ، بل بينا للناس الآيات على يديك بما لايدع مجالا للريب لدى طالبى الحق بالدليل والبرهان، ولديهم الاستعداد للعلم واليقين ، ولن يكون هذا إلا لمن صفت نفوسهم وسلموا من العناد والمكابرة اللذين يمنعان من وصول نور الحق إلى القلوب ، وقد كان كبار الصحابة يراجعون النبى صلى الله عليه وسلم فيا لم يظهر لهم دليله ، لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالبينة .

(إنا أرسلناك بالحق) أى إنا أرسلناك بالشيء الثابت الذي لا تضل فيه الأوهام بل يسعد من أخذ به ويثلج قبه بروح اليقين ، وهذا شامل للعقائد المطابقة للواقع وللشرائع التي توصل صاحبها إلى سعادة المعاش والمعاد .

( بشيرا ونذيرا ) أى لتبشر من أطاع وتنذر من عصى ، لا لتجبر على الإيمان ، فلا عليك إن أصروا على الكفر والعناد « فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ » .

(ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) أى فلا يضرنك تكذيب المكذبين الذين يساقون بجحودهم إلى الجحيم ، فأنت لم تبعث ملزما ولا جبارا ، فتكون مقصراً إن لم يؤمنوا ، بل بعثت معلما وهاديا بالدعوة وحسن الأسوة ، كما قال : « لَيْسَ عَلَيْكَ . هُذَاهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَشَاهِ » .

وفى هذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق صدره كما فال تعالى : « فَلَعَنَّكَ كَاخِـعُ مُنْفُسَكَ عَلَى آثَارِ هِمْ إِنْ لَمَ ۚ يُوثِمِنُوا مِهَذَا الخَّدِيثِ أَسَفًا » .

( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) الطربقة المشروعة للعباد تسمى ملة ، لأن الأنبياء أمَلُوها وكتبوها لأمتهم ، وتسمى دينا ، لأن العباد انقادوا لمن سنها ، وتسمى شريعة لأنها مورد المتعطشين إلى ثواب الله ورحمته .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به ، ومن ثم كبر عليه إعراضهم عن إجابة دعوته ، و إلحافهم فى مجاحدته ، مع موافقتهم له فى أصل دينهم من توحيد الله وتقويم ما اعوج من الفطرة الإنسانية بما طرأ عليها من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينية الصالحة إلى أقصى حد مستطاع .

وفى الآية تيئيس له عليه السلام من طمعه فى إسلامهم ، إذ علق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون وهو اتباع ملتهم والدخول فى دينهم ، لأنهم اتحذوا الدين جنسية لايرضون عن أحد إلا إذا دخل فى حظيرتها وانضوى تحت لوائها .

وكالرمهم هذا يتضمن أن متهم هى الهدى لا ماسواها . ومن ثم رد الله عليهم بقوله آمرا نبيه :

(قل إن هدى الله هو الهدى) أى أن الهدى هو ما أنزله الله على أنبيائه ، لا ما أضافه إليه اليهود والنصارى بالهوى والتشهى ، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل شيعة تكفر الأخرى وتقول إنها ليست على شيء .

(ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم) أى ونئن اتبعت ما أضافوه إلى دينهم وجعلوه أصلا من أصول شريعتهم بعد ما حصل لك من اليقين والطمأنينة بالوحى الإلهى الذي نزل عليك ، ومنه علمت أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل، وأنهم نسوا حظ مما ذكروا به .

( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى فالله لاينصرك ولا يساعدك على ذلك ،

إذ أن اتباع الهوى لا يكون طريقا موصلا إلى الهدى ، وإذا لم ينصرك الله ويتولّ سئونك فمن ذا الذي ينصرك من بعده ؟.

وهـذا الإنذار الشديد والوعيد والتهديد وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذى عصمه الله من الزبغ والزلل وأيده بالكرامة ، هو فى الحقيقة خطاب للناس كافة فى شخص النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جرى العرف فى خطاب الملوك أن يقال للملك : إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا ، و براد إذا فعلته دولتك أو أمتك .

والكلام هنا جاء على هـذا الأسلوب ليرشد من بأتى بعده أن يصدع بالحق وينتصر له ولا يبالى بمن خالفه مهما قوى حزبه واشتد أمره. فمن عرف الحق وعرف أن الله ولى أمره وناصره لا يخاف في تأييده لوم اللائمين ولا إنكار المعاندين.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَٰتَكُ يُوْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكُونُ إِهِ عَلَى الْمَائِيلَ الْذَكْرُوا وَمَنْ يَكُونُ إِهِ عَلَى الْمَائِيلَ الْذَكُرُوا نَعْمَى اللَّهِي الْمَالِيلَ الْذَكْرُوا نَعْمَى اللَّهِي الْمَالِيلَ الْذَكْرُوا نَعْمَى اللَّهِي الْمَالِينَ (١٢٢) وَاتَقُوا نَعْمَى اللَّهِي أَنْعَمْتُ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٢٢) وَاتَقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ أَينْصَرُونَ (١٢٣)

## المعنى الجملي

هـذه الآيات سيقت استدراكا على ما قبلها ، فإن ما نقدم كان تيئيسا للنبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من إيمان أهل الكتاب وسلب ماكان يخالج نفوسهم من الرجاء، وهنا أرشد إلى أن فريقا منهم يرجى إيمانهم وهم الذين يتدبرون كتابهم ويميزون بين الحق والباطل ويفهمون أسرار الدين ويعلمون أن ماجئت به هو الحق

الذي يتفق مع مصالح البشر ، فهو الذي يهذب نفوسهم ، و يصفى أرواحهم ، و ينظم معايشهم ، و به سعادتهم في الدنيا والآخرة .

و بعد أن أفام عليهم الحجة دعاهم وناداهم وطاب إليهم أن بتركوا الغرور لنانع لهم من الإيمان ، إذ لا ينبغى لمن كرم الله وفضله على غيره من الشعوب أن يكون حظه من كتابه كخل الحمار يحمل أسفارا .

# الإيضاح

الذين آنيناهم الكتاب يتاونه حق تازوته أولئك يؤمنون به) أى ومن أهل الكتاب طائفة تقرأ التوراة قراءة تأخذ بمجامع قلوبهم و تدخل فى شغاف أمئدتهم، فيراعون ضبط لفظها و يتدبرون معناها و يفقهون أسرارها و حكمها، أوائك هم الذين يعقبون أن ما جئت به هو الحق، فيؤمنون به و يهتدون بهديه إلى سواء السبيل كعبد الله بن سلام وأضرابه ممن آمنوا بالنبي صلى الله عبيه وسلم.

( ومن كذر به فأولنك هم الخسرون) أى ومن يكفر بما أنزل إنيك بعد أن تبين له أنه الحق من الرؤساء العائدين والجهل المقلدين ( وكثير ما هم ) فأولئك بعد أن بهم الذين خسروا سعادة الدنيا والمجد والسيادة التي يعطيها الله من ينصر دينه كما فال تعالى : « وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » وخسروا نعيم الآخرة وحق عليهم العذاب الذي أعده الدلك الكافرين .

وكفرانهم به آت إما بتحريف كتابهم المبشر به حتى لا تنطبق البشارة عليه ، ليوافق أهواءهم ، و إما بإهماله اكتفاء بقول علمائهم الذين أضافوا إلى التوراة ما شاءوا ليشتروا به ثمنا قبيلا .

وفى الآية إيماء إلى أن الذين يتلون السكتاب دون أن يتدبروا معانيه ، لاحظ لهم من الإيمان . لأنهم لايفقهون هداية الله فيه ، ولا تصل العظة إلى أفئدتهم بتلاوته. وفى هذا عبرة لنا كما فال : « لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُ بِلِي الْأَلْبَابِ »

فينبغى أَن يَكُونَ ذَلَكَ حَافِرًا لِنَا فَى تَدْبِرِ القَرِآنِ وَفَهِمَهُ لَا قَرَاءَتُهُ لَجُودُ التَلَاوَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ : ﴿ لِيَتَدَبَّرُ وَا تَعَالَى: ﴿ لِيَتَدَبَّرُ وَا لَيَتَدَبَّرُ وَا لَيَتَدَبَّرُ وَا لَيَتَدَبَّرُ وَا لَكُنُهُمْ ﴾ . آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ .

ولكن وا أسفا إن كل هذه الآيات والعبر لم تحل بين هذه الأمة وتقليدها من قبلها وحذوها حذوهم شبرا فشبرا و باعا فباعا ، والقرآن حجة عليها كا جاء في الحديث « والقرآن حجة لك أو عليك » .

ومن يتله وهو معرض عن تدبره والتأمل فى العبرة منه يكن كالمستهزئ بربه ، وما مثله إلا مثل من يرسل كتابا إلى آخر لغرض خاص فيقرؤه المرسل إليه مثنى وثلاث ورباع و يترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيه ، أيرضى المرسل بمثل هذا و يكتنى به عن إجابة طلبه أم يعده استهزاء به ؟

فعلى المؤمن فى كل زمان ومكان أن يتلو القرآن بالتدبر والفهم والعمل بما فيه ، فإن كان أميا أو أمجميا فإنه ينبغى أن يطلب من أهل الذكر أن ينهموه معناه و يشرحوا له مغزاه .

(یا بنی إسرائیل اذ کروا نعمتی التی أنعمت علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین) هذا عظة للیهود الذین کانوا فی عصر النیزیل ، وتذکیر لهم بما سلف من نعمة الله علی آبائهم بإنقادهم من أیدی عدوهم و إنزاله المن والسلوی علیهم و تمکینه لهم فی البلاد بعد أن کانوا أذلاء مقهورین ، و إرساله الرسل منهم و تفضیلهم علی غیرهم ممن کانوا بین ظهرانیهم ، حین کانوا مطیعین للرسل مصدقین لما جاءهم من عند ربهم – حتی بترکوا التمادی فی الغی والضلال و یشو بوا إلی رشدهم .

ومن أجل ما أنعم به عليهم التوراة ُ التي أنزلت عليهم ، وذكرها يكون بشكرها ، وشكرها يكون بشكرها ، وشكرها يكون بالإيمان بجميع ماجاء فيها ، ومن جملته وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبشر به فيها .

( واتتموا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ) تقول جزى عنى هذا الأمر يجزى

كما نقول قضى يقضى ، زنة ومعنى ، أى واتقوا يا معشر بنى إسرائيل المبدلين كتابى، لحرفين له عن وجهه ، الممكذبين برسولى محمد صلى الله عليه وسم عذاب يوم لا تقضى يه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التى لزمتها ، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى ، ولا تدفع عنها شيئا كما ورد فى الصحيحين « يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا » .

(ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) العدل الفدية أى لا يؤخذ من نفس فدية ننجو بها من النار ، إذ هى لا تجد ذلك لتفتدى به ، ولا يشفع في وجب عليها من حق شافع ، وقد كانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه ، و بشفاعة أنبيائهم لهم ، فأخبرهم الله أنه لايقوم مقام الاهتداء به شيء آخر .

( ولاهم ينصرون ) أى أنه لا يأتيهم ناصر ينصرهم فيمنع عذاب الله عنهم إذا نزل بهم .

وهذا ترهيب لمن سلفت عظتهم في الآية قبلها .

وَ إِذِ ٱبْتَـكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَ تَمَّهُنَّ . قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا . قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَى . قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ (١٢٤) .

# شرح المفردات

الابتلاء: الاختبار أى معرفة حال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه فعله أو تركه، والكيات واحدها كلة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد والمراد هنا معناها من أمر ونهى ، وأتمهن أى قام بهن خير قيام وأداهن أحسن التأدية بلا تفريط ولا توان ، وإماما أى رسولا .

### المعنى الجملي

بعد أن حاج سبحانه أهل الكتاب و بين كفرهم بانبي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة كتبهم به ، ذكر هنا الأساس الذي بني عليه الإسلام و لنسب الذي يمت به ويحترمه أهل الكتاب ومشركو العرب ، وهو ملة إبراهيم ونسبه ، فلا فضل إذا لليهود على العرب بأنهم يمتون بالسب إلى إبراهيم ودين إبراهيم ، إذ النسب واحد والملة واحدة .

فالقرآن حاج أهل الكتاب الذين جاء لإصلاح دينهم بما أدخلوه عليه من تحريف لبعضه ونسيان لبعضه الآخر ، وأثبت النوحيد ولتنزيه لله تعالى ، وحاج أهل الشرك والوثنية التي جاء لمحوها ، تارة بالبراهين العقلية وتارة بالأدلة الكونية في كثير من السور ولا سيم السور المكية .

# الإيضاح

(و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) أى واذكر لقومك المشركين وغيرهم حين اختبر إبراهيم ربّه بعض الأوامر والنواهى عليه ، فأداها خير الأداء ، وأتى بها على وجه الكمالكي قال: « وَ إِبْرَ اهِيمَ الّذِي وَفَى » .

والمراد من ذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من الحوادث ، لأن الوقت محتو عليها ، فإذا استحضركانت حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عيانا .

والقرآن الكريم لم يعين الكلمات ، ومن ثم اختلفوا فيها فقيل هى مناسك الحج ، وقيل إنها السكواك والشمس والقمر التي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى ، والعرب التي خوطبت به كانت تعرف المراد منها .

قل إنى جاعلك للناس إماما ) أى قال إنى جاعلك للناس رسولا يؤتم بك و يقتدى بهديك إلى يوم القيامة ، فدعا الناس إلى الحنيفية السمحة وهى الإيمان بالله

وتوحيده والبراءة من الشرك، وما زال هـ ذا جاري فى ذريته ، فلم ينقطع منها دين التوحيد، ولأجل هذا وصف الله الإسلام بأنه ملة إبراهيم .

(فال ومن ذريتي) أى قال واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم، وقد جرى إبراهيم على سنة الفطرة، فتمنى إنريته الخير في أجسامهم وعقولهم وأخلاقهم، ولا غرو عالم إسان يرجو أن يكون ابنه أحسن منه في جميع ذلك.

(قال لا ينال عهدى الظلمين) أى فال أجبتك إلى ما طلبت وسأجعل من ذر بتك أثمة للناس ، ولسكن عهدى بالإمامة لا يناله الظالمون ، إذ هم لا يصلحون أن يكو وا قدوة لهناس .

وفى ذكر الظلم مانعا من الإمامة تنفير لذرية إبراهيم منه وتبغيض لهم فيه ليتحاموه وينشَّئوا أولادهم على كراهته ،كيلا يقعوا فيه ويحرموا من هذا المنصب العظيم الذى هو أعلى المناصب وأشرفها ،كما هو تنفير من الظالمين وعدم مخالطتهم .

فالإمامة الصالحة لا تكون إلا لذوى النفوس الفاضلة التي تسوق صاحبها إلى خير العمل وتزعه عن الشرور والآثام ، ولا حظ للظلمين في شيء من هذا .

والخلاصة — أن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه ودساها بالظلم وقبيح الخلال ، و إنما ينالها من شرفت خلاله وكملت أخلاقه وصفت نفسه ، لأن أهم أعمال الإمام رفع الظلم والفساد حتى ينتظم العمران وتسود السكينة بين الناس .

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا. وَأَتْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى . وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَلَا اللَّهِيمَ وَإِلْسَمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّكَعِ الشَّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ . قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّمُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ المَضِيرُ (١٢٦) .

# شرح المفردات

البيت غلب استعاله في بيت الله الحرام بمكة ، مثابة أى مرجعا يثوب إليه هؤلاء الزوار وأمثالهم ، وأمناً أى موضع أمن ، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه حين بناء الكعبة ، والمصلى موضع الصلاة أى الدعاء والثناء على الله تعالى وعهد إليه بكذا إذا وصاه به ، والثمرات المأكولات مما يخرج من الأرض والشجر ، والاضطرار الإكراه يقال اضطررت فلانا إلى كذا أى ألجأته إليه وحملته عليه .

## المعنى الجملي

ذكر سبحانه العرب فى هـذه الآيات بنعم أسبغها عليهم ومنن قادها جيدهم، وهى جعل البيت الحرام مرجعا للناس يقصدونه ثم يثو بون إليه ، وجعله مأمنا لهم فى هذه البلاد بلاد المخاوف التى يتخطف الناس فيها من كل جانب، ودعوة إبراهيم للبيت وأهله المؤمنين، وفى التذكير بهذا فائدة فى تقرير دعوة النبى صلى الله عليه وسلم وأنها مبنية على أصول ملة إبراهيم الذى يحترمه العرب جميعا .

# الإيضاح

(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) أى واذكروا حين أن جعلنا البيت الحرام مرجعاً للناس يثو بون إليه للعبادة ويقصدونه لأداء المناسك فيه ، وجعلناه أمنا لاحترام الناس له وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه ، حتى كان يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء ، ونحو الآية قوله في سورة العنكبوت : « أو لم يَروه أنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَيالْبَاطِلِ يُونْمِنُونَ وَبِنِعِمْةِ اللّهِ هُمْ " يَكُفُرُ ونَ ؟ » .

(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) أى وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفائدة ذكر هـذا الأمر أن يستحضر السامع أو التالى المأمورين وكأن الأمر يوجه إليهم، ليقع فى نفوس المخاطبين به أن الأمر يتناولهم وأنه موجه إليهم كما وجه إلى سلفهم فى عهد أبيهم إبراهيم، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخ له، فنحن مأمورون بالدعاء فى مقام إبراهيم، كما أمر به من كان فى عصره من المؤمنين. (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود) أى ووصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنوى كالشرك بالله وعبادة الأصنام، أو رجس حسى كاللغو والرفث والتنازع فيه، كالشرك بالله وعبادة الأصنام، أو رجس حسى كاللغو والرفث والعكوف فيه عين أداء العبادات كالطواف به والسـمى بين الصفا والمروة والعكوف فيه

والركوع والسجود . وفي الآية إيماء إلى أن إبراهيم كان مأمورا هو ومن بعده بهذه العبادات ، ولحكن لا دليل على معرفة الطريق التي كانوا يؤدونها بها ، وسماه الله بيته لأنه جعله معبدا للعبادة الصحيحة ، وأمر المصلين بأن يتوجهوا في عبادتهم إليه ، والحكمة في ذلك أن الخلق في حاجة إلى التوجه إلى خالقهم لشكره والثناء عليه والتوسل إليه لاستمداد رحمته ومعونته ، وهم يعجزون عن التوجه إلى موجود غيبي لايتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة ، فعين لهم مكانا نسبه إليه رمزا إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، والحضور الحقيق محال عليه ، فالمراد أن رحمته الإلهية تحضره ، ومن ثم كان التوجه إلى هذا المكان كالتوجه إلى تلك الذات العلية لو وجد العبد إلى ذلك سبلا .

( و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً ) أى اجعل هذا الوادى من البلاد الآمنة ، وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا فى نفسه من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه ، ومن عقو بة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك مما ينبى عن سخط الله ومثلاته التى تصيب سائر البلاد .

وقد استجاب الله دعاءه فلم يقصده أحد بسوء إلا قصم ظهره ، ومن تعدى عليه لم يطل زمن تعديه ، بل يكون تعديا عارضا ثم يزول .

(وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) أى وارزق أهله من أنواع الثمار إما بزرعها بالقرب منه ، و إما بأن تيجي إليه من الأقطار الشاسعة ، وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم كما هو مشاهد ، وقد جاء في سورة القصص « أَوَ لَمَ " ثَمَاكُنْ كَلَمْ حَرَمًا آمِناً يُجْتَى إِلَيْهِ تَمْرَاتُ كُنِّ شَيْء ، .

وقد خص إبراهيم بدعائه المؤمنين ، ولكن الله تعالى لواسع رحمته جعل رزق الله نيا عاما المؤمنين والكافرين « كُلُّ أُيمِدُ هَوْ لَاء وَهَوْ لاَ مِنْ عَطاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاء رَبِّكَ العمر وَمَا كَانَ عَطاء رَبِّكَ العمر القصير ، ثم إلى النار و بئس المصير وهذا ما بينه الله بقوله :

(فال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار و بئس المصير) أى فال يابراهيم تد أجبت دعوتك ورزقت مؤمنى أهل هذا البلد من الثمرات ، ورزقت كفارهم أيضا وأمتعهم بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم فى الدنيا ، ثم أسوقهم إلى عذاب النار سونا اضطرار الااختيار لهم فبه ولا يعلمون أن غملهم ينتهى بهم إليه .

ذاك أن أعمال البشر الني تقع باختيارهم ، له، آثر وغايات اضطرارية تنتهى بهم إليها وتكون نتيجة لها على حسب ما وضعه الله فى نظام الكون من وجود السببات عقب وجود أسبابها ، فالإسراف فى الشهوات يفضى إلى بعض الأمراض فى الدنيا ، كذلك الكفار والفساق مختارون فى كفرهم وفسوقهم ، وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار بمقتضى الدنن الموضوعة .

وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لها الأثر الذي يفضى بصاحبها إلى السعادة أو الشقاء، وهي أعمال كسبية اختيارية، فالإنسان متمكن من اختيار الحق

وترك الباطل وترك الخبيث وفعل الطيب بما أعطاه الله من العقل و بما نزل عليه من الوحى ، فدا حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للمذاب والشقاء بأعماله التى مبدؤها كسبى وأثرها اضطرارى .

وهـذه السنن بقضاء الله وتقديره ، ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب وألجأه إليه ، وجعل الأرواح المدنسة بالأخلاق الذميمة أو بالعقائد الفاسدة محل سخطه وموضع التقدمه في الآخرة ، كما جعل أصحاب الأمراض القذرة عرضة نلأمراض في الدنيا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّهِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ يْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّنِنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ يْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّنِنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ يْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّنِنَا وَأَبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنْ سِكَنَا وَتُبَعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ فَي رَبِّهُ الْعَرْبِينُ الْعَرِينُ الْحَلِيمُ (١٢٩) الرَّحِيمُ الْحَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْحَرِينُ الْحَرِينُ الْحَرِينُ الْحَلِيمُ (١٢٩)

# شرح المفردات

القواعد واحدها فاعدة وهى ما يقعد و يقوم عليه البناء من الأساس أو من السافات (طاقات البناء) ورفعها إعلاء البناء عليها ، وتقبل الله العمل قبله ورضى به ، مسلمين أى منقادين لك يقال أسلم واستسلم إذا خضع وانقاد ، والأمة الجماعة ، والمناسئ واحدها منسك ( بفتح ألسين ) من النسك وهو غاية الخضوع والعبادة وشاع استعاله فى عبادة الحج خاصة ، كما شاع استعال المناسك فى معالم الحج وأعماله ، وتاب العبد إلى ربه إذا رجع إليه ، لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله وعن موجبت رضوانه ، وتاب الله على العبد رحمه وعطف عليه ، والكتاب القرآن ،

والحكمة أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريعة ، قال ابن دريد : كل كلة وعظتك أودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهى حكمة ، ويزكيهم أى يطهر نفوسهم من دنس الشرك وضروب المعاصى ، العزيز أى القوى الغالب ، الحكيم أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه العرب بما أنع عليهم من بناء البيت وجعله مثابة للناس. وأمنا، و بدعاء إبراهيم عليه السلام لقاطني هذا البلد الحرام واستجابة الله دعاءه، إذ جعله بلداً آمنا تجبي إليه الثمرات من شاسع الأقطار ليتمتع بها أهله، وعهده إلى إبراهيم و إسماعيل بأن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، تنبيها لهم إلى أنه لا ينبغي أن يعبد فيه غيب يره، فيجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة.

انتقل بهم إلى التذكير بأن الذى بنى البيت هو أبوهم إبراهيم بمعونة ابنه إسماعيل ، ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذى ينتمون إليه ويفاخرون به ، وقد كانت قريش تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل وتدعى أنها على ملة إبراهيم وسائر العرب فى ذلك تبع لقريش .

## الإيضاح

( و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ) أى واذ كروا إذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وأساسه ، وهذا نص فى أنهما هما اللذان بنياه لعبادة الله فى تلك البلاد. الوثنية ، وجعلاه موضعا لضروب من العبادة التي لا تكون فى غيره ، وذلك هو مصدر شرفه لا بكون أحجاره نفضل سائر الأحجار ولا بكون موقعه يفضل سائر المواقع ، ولا بأنه نزل من السماء ، فكل ما روى بصدد هذا فهو من الإسرائيليات

التى لا يعول عليها ولا ينبغى تصديقها ، ولا يقبلها العلماء الذين يفقهون أسرار الدين ويفهمون مراميه ، ومن ثم قال عمر بن الخطاب عند استلام الحجر الأسود «أما والله إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّلك ما قبلتك ، ثم دنا فقبله » رواه أحمد والبخارى ومسلم .

وفى هذا الأثر إيماء إلى أن الحجر لا مزية له فى ذاته ، بل هو كسائر الأحجار و إنما استلامه أمر تعبدى كاستقبال الكعبة فى الصلاة ، وجعل التوجه إليها توجها إلى الله الذى لا يحده مكان ولا تحصره جهة .

ر ربنا تقبل منا ) أى أن إبراهيم و إسماعيل كانا يقولان فى دعائمهما وها يرفعان قواعد البيت : « رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا » .

(إنك أنت السميع العليم) أى ربنا أنت السميع لدعائنا ، العليم بنياتنا في جميع أعمالنا .

وفى الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأداها كما أمر و بذل أقصى الوسع فى ذلك — فعليه أن يتضرع إلى الله و يبتهل ليتقبل منه ما عمل ولا يرده خائبا ولا يضيع سعيه سدى ، كما أنه لا ينبغى أن يجزم بأن عبادته متقبلة ، ولولا ذلك لما كان لهذا التضرع فائدة .

(ربنا واجعلنا مسلمين لك) أى ربنا واجعلنا مخلصين لك فى الاعتقاد بألا نتوجه بقلبنا إلا إليك، ولا نستمين بأحد إلا بك، وفى العمل بألا نقصد بعملنا إلا مرضاتك، لا إتباع الهوى ولا إرضاء الشهوة.

( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) أى واجعل من ذريتنا جماعـة مخلصة لك ، ليستمر الإسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة ، وقد أجاب الله دعاءهما وجعل في ذريتهما الأمة الإسلامية و بعث فيها خاتم النبيين .

ومما سلف تعلم أن المراد بالإسلام الانقياد والخضوع لخالق السموات والأرض، وليس المراد منه الأمة الإسلامية خاصة حتى يكون كل من يولد فيها ويلقب بهذه

اللقب ينطبق عليه اسم الإسلام الذي نطق به القرآن و يكون من الذين تنالهم دعوة إبراهم صلوات الله عليه .

( وأرنا مناسكن ) أى عرفنا مواضع نسكنا أى أفغال الحج كالموافيت التي يكون منها الإحرام ، وموضع الوقوف بعرفة ، وموضع الطواف إلى نحوذلك من أفعاله وأقواله. ( وتب علينا ) أى وفقنا للتو بة لنتوب ، ونرجع إليك من كل عمل يشغلنا عنك ، وهذا نظير قوله تعالى « شُمَّ تَابَ عَلَيْهُمْ لِيتُو بُوا » .

وهذا منهما إرشاد لذريتهم وتعليم منهما لهم بأن البيت وما يتبعه من المناسك والمواقف أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من الله .

ر إنك أنت التواب الرحيم ) أى أنت وحدك كثير النو بة على عبادك بتوفيقهم لحسن العمل وقبول ذلك منهم ، الرحيم بالقائبين المنجى لهم من عذابك وسخطك .

( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) أى أرسل فى الأمة المسلمة لك رسولا من أنفسهم ليكون أشفق عليهم و يكونوا أعن به وأقرب لإجابة دعوته ، إذ أنهم يكونون قد خبروه وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخلاقه من صدق وأمانة وعفة ونحو ذلك مما هو شرط فى صحة نبوة النبى .

وقد أجاب الله دعوته وأرسل خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم ومن شم روى الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم « أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى » .

(يتاو عليهم آياتك) أى يقرأ عليهم ما توحى إليه من الآيات التى تنزلها عليه، متضمنة تفصيل الآيات الكونية الدالة على وحدانيتك ومشتملة على إمكان البعث والجزاء بالثواب على صالح الأعمال والعقاب على سيئها ، فيكون فى ذلك عبرة لمن هداه الله ووفقه للخير والسعادة .

(ويعلمهم الكتاب والحكمة) أى ويعلمهم القرآن وأسرار الشريعة ومقاصدها بسيرته بين المسلمين فيكون قدوة لهم فى أقواله وأفعاله .

(ويزكيهم) أى يطهر نفوسهم من الشرك وضروب المعاصى التى تدسّيها وتفسد الأخلاق وتقوض نظم المجتمع ، ويعودها الأعمال الحسنة التى تطبع فيها ملكات الخير التى ترضى المولى جل وعلا .

(إنك أنت العزيز الحكيم) أى أنت القوى الذى لا يغلب ولا ينال بضيم من توكل عليك ، الحكيم فى أفعالك فى عبادك ، فلا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

وقد ختم إبراهيم دعواته بالثناء على ربه وذكر له من الأوصاف ما يشاكل مطالبه ، فوصفه بأنه العزيز الذي لايرد له أمر ، وأنه الحكيم الذي لامعقب لحكمه ، فن الهين عليه أن يجيبه إلى ماطلب مما هو متنافر مع طباع العرب ، بعيد من معايشهم وأحوالهم ، فهم بعيدون عن ورود مناهل العلم ، وفيهم خشونة في الطباع ، وغلظ في الأكبد ، ليس لديهم استعداد لحضارة ولا مدنية ، وقد أجاب الله دعاءه وكوّن منهم أمة كانت خير الأمم سادت العالم وملكت المشارق والمغارب ردّحا من الزمان وكان فيها رجال حفظ لهم التاريخ صادق بلائهم وعظيم سياستهم للشعوب التي النصوت تحت لوائهم ، بما لم تجارهم فيه أرقى الأمم مدنية في عصرنا ، عصر الرقى والحضارة .

وَمَنْ يَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِنْ الهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ فَسُهُ، وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ كَبِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، وَلَقَد أَسْلِمْ، وَلَقَد أَسْلِمْ، وَلَا يَهُ وَيَعْقُوبُ وَالدُّنِيَ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى جِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَاللَّ أَسْدَهُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى جِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَاللَّ اللَّهِ أَنْ الله وَيَعْقُوبُ اللَّيْنَ فَلَا تَعْوَلُ (١٣٢) مَنْ أَلَا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُم فَي الله وَاللَّهُ وَالْعَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْفُونَ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

إِلْماً وَاحِدًا وَنَحِنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَنَا مَا كَسَبَتْ وَلَا تُسْلِمُونَ (١٣٣) وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ (١٣٤)

# شرح المفردات

رغب فى الشيء أحبه ورغب عنه كرهه ، وسفه نفسه أذلها واحتقرها ، واصطفيناه أى اخترناه وأصل الاصطفاء أخذ صفوة الشيء وهى خالصه ، أسلم أى أخلص لى العبادة ، والتوصية إرشاد غيرك إلى ما فيه خير وصلاح له من قول أو فعل على جهة التفضل والإحسان فى أمر دينى أو دنيوى ، مسلمون أى مخلصون بالتوحيد ، والشهداء واحدهم شهيد أى حاضر ، وحضور الموت حضور أماراته وأسبابه وقرب الخروج من الدنيا ، والأمة الجماعة ، وخلت مضت وذهبت ، لها ما كسبت أى ما عملت ، ولكم ما كسبتم أى فأنتم مجزيون بأعمالكم .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلات فأتمهن ، وأنه عهد إليه ببناء البيت وتطهيره للعبادة ، فصدع بما أمر ، أردف ذلك بذكر أن ملة إبراهيم التي كان يدعو إليها وهي التوحيد و إسلام القلب لله والإخلاص له في العمل ، لاينبغي التحول عنها ولا يرضى عاقل أن يتركها إلا إذا ذل نفسه واحتقرها ، وبها وصى يعقوب بنيه ، ووصى بها من قبله إبراهيم بنيه ، ثم رد على شبهة لليهود إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن يعقوب كان يهوديا ، وكذبهم بمقال لبنيه له حين موته : نعبد إلهك و إله آبائك الإله الواحد .

وقد روى فى سبب نزول الآية أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام ، قال لها قد علمها أن الله تعالى قال فى التوراة : إنى باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد ، من آمن به فقد اهتدى ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلمة وأبى مهاجر .

# الإيضاح

( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) أى إن ملتكم هي ملة أبيكم إبراهيم الذي إليه تنتسبون ، و به نفخرون ، فكيف ترغبون عنها وتحتقرون عقولكم وتدعون أولياء من دون الله لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً .

( ولقد اصطفيناه فى الدنيا و إنه فى الآخرة لمن الصالحين ) أى ولقد اجتبيناه من بين خلقنا ، وجعلنا فى ذريته أئمة يهدون بأمرنا ، وجعلناه فى الآخرة من المشهود لهم بالخير والصلاح و إرشاد الناس للعمل بهذه الملة .

ولا شك أن ملة هذا شأنها ، وبها كانت له المكانة عند ربه ، لا يرغب عنها إلا سفيه يعرض عن التأمل في ملكوت السموات والأرض ورؤية الآثار الكونية والنفسية الدالة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته .

وفى الآية بشارة لإبراهيم بصلاح حاله فى الآخرة وعِدَة له بذلك .

( إذ قال له ر به أسلم ) أى اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الآيات. ونصب له من الأدلة على وحدانيته ، فلبي الدعوة .

(قال أسلمت لرب العالمين) أى قال أخلصت دينى لله الذى فطر الخلق جميعا، ونحو هــذا قوله: « إِنِّى وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » .

وقد نشأ إبراهيم فى قوم عبدة أصنام وكواكب ، فأنار الله بصيرته وألهمه الحق والصواب فأدرك أن للعالم ربا واحدا يدبره و يتصرف فى شئونه و إليه مصيره ، وحاج قومه فى ذلك و بهرهم بحجته فقال : « أَتُحَاجُّونَى فِى اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ » إلى آخر الآيات التى جاءت فى سورة الأنعام .

( ووصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب يا بنى إن الله اصطغى لَــــم الدين ) أى ووصى بهذه الملة التى ذكرت فى قوله : « وَمَنْ يَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَ اهِيمَ » إبراهيم أولاده

ووصى بها يعقوب من بعده أولاده أيضا ، قائمين لهم : إن الله اصطفى لكم دين الإسلام الذي لا يتقبل الله سواه .

( فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) أى فحافظوا على الإسلام لله ولا تفارقوه برهة واحدة ، فر بما تأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذى اصطفاه لكم ربكم .

وفى هذا النهى إيماء إلى أن من كان منحرفا عن الجادّة لا ييأس ، بل عليه أن يبادر بالرجوع إلى الله و يعتصم بحبل الدين خيفة أن يموت وهو على غير هدى ، فالمرء مهدد في كل آن بالموت .

دقات قلب المرء فائلة له إن الحياة دقائق وثواني

ثم أكد أمر الوصية وزاده تقريرا ، وأقام الحجة على أهل الكتاب فوجه إليهم الخطاب وقال :

(أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) أى أكنتم يامعشر اليهود والنصارى المكذبين محمدا الجاحدين نبوته شهودا حين حضر يعقوب الموت، فتدعون أنه كان يهوديا أو نصرانيا ، فقد روى أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية ؟ .

وخلاصة ذلك — أنتم لم تحضروا ذلك فلا تدّعوا عليه الأباطيل وتنسبوه إلى اليهودية أو النصرانية ، فإنى ما أرسلت إبراهيم و بنيه إلا بالحنيفية المسلمة ، و بها وصوا بنيهم وعهدوا إلى أولادهم من بعدهم .

( إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ) أى أكنتم شهداء حين قال لبنيه : أَىَّ معبود تعبدون من بعدى ؟ ومراده من هذا السؤال أخذ الميثاق عليهم بثباتهم على الإسلام والتوحيد ، وأن يكون مقصدهم فى جميع أعماهم وجه الله ومرضاته ، و إبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان كما قال فى دعائه « وَاجْنَبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدُ الْاصْنَامَ ». ( قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق إلها واحداً ونحن له

مسامونَ ) أي قالوا : نعبُد الإله الذي قامتُ الأدلةُ العَقلية والحسية على وجوده

ووجوب عبادته لا نشرك به سواه ، ونحن له منقادون خاضعون معترفون له بالعبودية متوجهون إنيه عندالمات، وقد كانوا فى عصر فشت فيه عبادة الأصنام والكواكب والحيوان وغيرها .

وجعلوا إسماعيل (وهو عمه ) أبا تشبيها له بالأب ، وقد روى الشيخان قوله عليه السلام « عم الرجل صنو أبيه » .

وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أن دين الله واحد فى كل أمة وعلى لسان كل نبى ، وروحه التوحيد والاستسلام لله والإذعان لهدى الأنبياء ، وبهذا كان يوصى النبيون أممهم كما قال : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْناً إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْناً بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُورَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » .

فالقرآن يحث الناس على الاتفاق فى الدين الذى أساسه أمران أولها التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، وثانيهما الاستسلام لله والخضوع له فى جميع الأعمال ، فمن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أى ليس على الدين القيم الذى كان عليه الأنبياء .

والناس يطلقون الإسلام اليوم لقبا على طوائف من الناس لهم ميزات دينية وعادات تميزهم من سائر الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى ، وقد يكون من بعض أهله من لم يكن مستسلما مخلصا لله فى أعماله ، بل قد يكون مبتدعا ماليس منه، أو فاسقاً عنه قد اتخذ إلهه هواه .

والإســـلام الذي دعا إليه القرآن هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع إلى الإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم .

(تلك أمة قد خلت لهما ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسألون عماكانوا يعملون) أى أن سنة الله فى عباده ألا يُجزَى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله كما جاء فى قوله : « أَمْ لَمَ يُنَبَّأُ عِمَا فِي أَحُفُ مُوسَى وَ إِبْرَ اهِيمَ

الَّذِي وَفِّى ، أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى » وجاء فى الحديث « يا بنى هاشم لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم » .

وقال الغزالى: إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه ، والظمآن يروى بشرب والده و إن لم يشرب، فالعاصى ينجو بصلاح والده .

ومن هـذا تعلم أن من يخاطب أصحاب القبور حين الاستغاثة بهم بنحو قوله ( المحسوب منسوب ) فقد ضل ضلالا بعيدا وخالف ما تظاهر من نصوص الدين التي تدل على خلاف ما يقول :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي النَّبِيثُونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لاَ نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدً وَمَا أُوتِي النَّبِيثُونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لاَ نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدً مَنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُولَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا عِيثُلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنْ آمَنُوا عِيثُلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنْ آمَنُوا عِيثُلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنْ آمَنُوا عِيثُلِيمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّ آمَنُوا عِيثَلُهُمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ (١٣٨) وَإِنْ آمَنُوا عَنْ كُهُمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ (١٣٨) وَإِنْ آمَنُوا بَعْنَى كَهُمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ (١٣٨) وَإِنْ تَوَلَّوا فَلَا يَاهُ وَهُوَ السَّمِيمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ اللهُ وهُو السَّمِيمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيمُ اللهُ ومَنْ أَحْسَلَى مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ كُولُ اللهُ ومَنْ أَحْدِيمُ اللهُ ومَنْ أَحْدَالُ مِنْ اللهُ ومَنْ أَنْهُ ومَنْ أَنْهُ ومَنْ أَنْهُ ومَنْ أَنْهُ ومَنْ أَنْهُمُ وَالْعَلَيْمُ اللهُ والْمَالِمُ اللهُ ومَنْ أَخْدَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ ومَنْ أَنْهُ واللهُ ومَنْ أَخْدُونَ اللهُ ومَنْ أَنْهُ والْمَالِمُ والْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ والْمُؤْمُ اللهُ اللهُ والْمُؤْمُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

# شرح المفردات

الحنيف المائل ، وأطلق على إبراهيم لأنه خالف الناس جميعاً ومال عن الكفر إلى الإيمان ، والأسباط واحدهم سبط وسبط الرجل ولد ولده ، والأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم ، وما أوتى موسى هو التوراة ، وما أوتى عيسى هو الإنجيل ، والشقاق مأخوذ من الشق وهو الجانب ، فكأن كل

واحد فى شقى غير شق صاحبه لما بينهما من عداوة ، والصبغة فى اللغة اسم لهيئة صبغ الثوب وجعله بلون خاص .

## المعنى الجملي

بعد أن دعا سبحانه العرب إلى الإسلام وأشرك معهم أهل الكتاب لأنهم أجدر بإجلال إبراهيم واتباعه ، وفي أثناء ذلك بين حقيقة ملة إبراهيم على الوجه الحق لا كما يعتقده اليهود والنصارى ، ثم بين أن دين الله واحد على لسان النبيين جميعا ، والفوارق في الجزئيات والتفاصيل لا تغير من جوهر الدين في شيء ، وقد جهل أهل الكتاب هذه الحقيقة فقصروا نظرهم على ما امتاز به كل دين من التفاصيل والتقاليد التي أضافوها إلى التوراة والإنجيل ، فبعد كل من الفريقين من الآخر أشد البعد ، وصار كل منهما يحتكر الإيمان لنفسه و يرمى الآخر بالكفر والإلحاد .

# الإيضاح

(وقانوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا) أى قالت اليهود لا دين إلا اليهودية ولا يتقبل الله سواها ، لأن نبيهم موسى أفضل الأنبياء وكتابهم أفضل الكتب ودينهم خير الأديان ، ويكفرون بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن ، وقالت النصارى : لا يتقبل الله إلا النصرانية لأن الهداية خاصة بها ، إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم أجل الكتب ، ودينهم خير الأديان ، وقد كفروا بموسى والتوراة ومحمد والقرآن ، ولو صح ما تقولون : لما كان إبراهيم مهتديا لأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، وأنتم جيعا متفقون على أنه سيد المهتدين وإمامهم ، ومن ثم رد الله عليهم بقوله :

( قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى قل لهم : بل نتبع ملة إبراهيم الذى لا تنازعون فى هداه ، فهى الملة التى لا انحراف فيها ولا زيغ .

( وما كان من المشركين ) أى ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن

أو صنم ،، وفي هذا تعريض بأهل الكتاب و بيان بطلان دعواهم اتباع إبراهيم مع إشراكهم لقولهم عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله .

ودين إبراهيم الحنيف هو الدين الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون به .

و بعد أن أمر الله نبيه أن يدعو الناس إلى اتباع ملة إبراهيم ، وأمر المؤمنين بمثل ذلك فقال :

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم) أى قولوا آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع الخضوع والطاعة لرب العالمين ، فلا نكذب أحدا منهم فيا ادعاه ودعا إليه فى عصره ، بل نصدق بذلك تصديق جمليا ولا يضيرنا تحريف بعض وضياع بعض ، فإن التصديق التفصيلي إنما يكون لما أنزل إلينا فقط .

روى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية للمسلمين فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله . الآية .

وروى ابن أبى حاتم عن مَعْقِل مرفوعا (آمنوا بالتوراة والإنجيل وليسمكم القرآن)

( لا نفرق بين أحد منهم ) أى لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض كا تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرت بغيرها من الأنبياء ، وتبرأت النصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرت بغيره ، بل نشهد أن الجميع رسل الله بعثوا بالحق والهدى .

(ونحن له مسلمون) أى ونحن خاضعون له بالطاعة مذعنون له بالعبودية وذلك هو الإيمان الصحيح، وأنتم لستم كذلك بل أنتم متبعون أهواءكم لا تحولون عنها.

( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) أى فإن آمنوا الإيمان الصحيح بالله و بما أنزل على النبيين والمرسلين كما نؤمن به نحن وتركوا ما هم عليه من ادعاء حلول

الله فى بعض البشر وكون رسولهم إلها أو ابن إله ، فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه كما اهتديتم ، ذاك أنه قد طرأ على إيمانهم بالله نزغات الوثنية وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتزكية النفس وتمسكوا برسوم العبادات ونقصوا منها وزادوا عليها مم بعدوا به عن مقاصد الأديان من حيث يدعون العمل بها كاملة غير منقوصة .

(و إن تولوا فإنما هم فى شقاق ) أى و إن أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع إلى أصل الدين ولبه ، وفرقوا بين رسل الله فصدقوا ببعض وكفروا ببعض، فإن أمرهم يكون محصورا فى المشاقة والعداوة وكل ما يوسع مسافة الخلف بينكم و بينهم .

( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) أى فسيكفيك الله إيذاءهم وسي مكرهم ويؤيد دءوتك وينصرك عليهم نصراً مؤزراً .

وقد أنجز الله وعده للنبى والمؤمنين ، فقتل وسبى بنى قريظة ، وننى بنى النّضير إلى الشام ، وضرب الجزية على نصارى نجران ، وهو سميع لما يقولون بألسنتهم ويبدونه بأفواههم من الدعوة إلى الكفر والضلال ، عليم بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين من الحسد والبغضاء .

(صبغة الله) أى صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيمان بما جاء به الأنبياء والمرسلون ، ولا نتبع آراء الرؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدهم الوضعية ، وهو زينتنا التي بها نتحلي كما يتحلى الثوب بالصبغ .

( ومن أحسن من الله صبغة ) أى لا أحد تكون صبغته أحسن من صبغة الله ، فإنه هو الذى يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من أدران الكفر وينجيهم من الشرك ، فهى جماع كل خير وبها تتآلف القلوب والشعوب وتزكو النفوش .

أما ما أضافه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب إلى الدين فهو من الصبغة البشرية والصنعة الإنسانية التي تجعل الدين الواحد مذاهب متفرقة ، والأمة شيعاً متنافرة .

(ونحن له عابدون) ولا نعبد سواه ، فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون في ديننا وينقصون ، ويحلون و يحرمون ، ويمحون من نفوسنا صبغة التوحيد ويثبتون مكانها صبغة البشر التي تفضى إلى الإشراك بالله واتخاذ الأنداد له .

وفى الآية إيماء إلى أن الإسلام لم يشرع أعمالا خاصة يتميز بها المسلم من سواه ، كما شرع النصارى المعمودية ، بل المعول عليه ما صبغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحب الخير والاعتدال كما قال تعالى : « فطراة الله التي فَطَرا النّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لَخِلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيّمُ ، وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ » .

قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبْنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُعْلِيصُونَ (١٣٩) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ، قُلْ أَأَنْتُم أَعْلَمُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ، قُلْ أَأَنْتُم أَعْلَمُ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنُ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله ؟ وَمَا الله بِفَافِلِ أَمِّ الله يُعْمَلُونَ (١٤٠) تَلِكَ أُمَّة قَدْ خَلَت عَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم وَلا تُسْأَلُونَ (١٤٠) :

# شرح المفردات

المحاجة المجادلة بدعوى الحق لدى كل من المتخاصمين مع إقامة الحجة على ذلك، في الله أي في دينه .

# المعنى الجملي

بعد أن أبان في الآيات السابقة أن الملة الصحيحة هي ملة إبراهيم وليست هي باليهودية ولا النصرانية ، بل هي صبغة الله التي لا دخل لأحد فيها، وهي بعيدة عن

اصطلاحات الناس وأوضاعهم ، ولكن نشأت بعد ذلك أوضاع الرؤساء فطمست ما جرى عليه الأنبياء حتى خفيت أوامرهم فيها إلى أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الرجوع إليها وأرشد إلى الحق الذى عليه صلاح المجتمع فى دينه ودنياه \_ شرع هنا يبطل الشبهات التى تعترض سبيل الحق ، فلقن نبيه الحجج التى يدفع بها تلك المفتريات .

روى أن سبب نزول هذه الآيات أن اليهود والنصارى قالوا: يجب أن يكون الناس لنا تبعا فى الدين ، لأن الأنبياء منا والشريعة نزلت علينا ولم يعهد فى العرب أنبياء ولا شرائع ، فرد الله عليهم بما ستعلم بعد .

# الإيضاح

(قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون؟) أى أند عون أن الدين الحق هو اليهودية والنصرانية، وتقولون حينا: « لَوْ نَوَ يَدُ خُلَ الجُنّة إِلاَّ مَنْ كَا نَ هُوداً أَوْ نَصَارَى » وحينا آخر تقولون: « كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى » وحينا آخر تقولون: « كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا » ومن أين جاءكم هذا القرب من الله دوننا، والله ربنا وربكم ورب العالمين، فهو الخالق وجميعنا خلقه، وإنما يتفاضل الناس بأعمالهم، وآثار أعمالنا عائدة إلينا خيرا كانت أو شرا، وآثار أعمالكم كذلك لهم على هذا النحو، ونحن له مخلصون فى أعمالنا لا نبتغى إلا وجهه، أما أنتم فقد اتكلتم على أسلافكم من الصالحين وزعمتم أنهم شفعاء لهم عند ربكم مع انحرافكم عن سيرتهم، إذ هم ما كانوا يتقر بون إلا بصالح العمل وصادق الإيمان، فاجعلوهم رائدكم وانهجوا نهجهم منالوا الغوز والسعادة.

وخلاصة ما سبق — أن روح الدين التوحيد وملاك أمره الإخلاص العبر عنه بالإسلام ، فإذا زال هذا المقصد وحفظت الأعمال الصورية لم يغن ذلك شيئا ، وأهل الكتاب أزهقوا هـذا الروح وحفظوا الرسوم والتقاليد ، فهم ليسوا على شيء من

الدين ، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بما أحيا ذلك الروح الذى كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين ، فهو الذى كمل شريعتهم بشريعته التى تصلح لجميع البشر فى كل زمان ومكان .

(أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى) أى أغولون: إن اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله وهو ربنا وربكم ، أم تقولون إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها إنماكان بأن هؤلاء الأنبياء كانوا عليها ، فإن كان هذا ما تدّعون فأنتم كاذبون فيا تقولون ، فإن هذين الاسمين إنما حدثا في بعد ، فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى ، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا ، وقضية العقل شاهدة بكذبكم ؟ .

(قل أأنتم أعلم أم الله) أى أأنتم أعلم بالمرضى عند الله ، أم الله أعلم بما يرضيه وما يتقبله ؟ لاشك أن الله هو العليم بذلك دونكم ، وقد ارتضى للناس ملة إبراهيم وأنتم تعترفون بذلك وكتبكم تصدقه قبل أن تجىء اليهودية والنصرانية ، فلماذا لا ترضون لأنفسكم هذه الملة ؟ .

( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) أى لا أحد أشد ظلما ممن يكتم شهادة مثبتة فى كتاب الله تبشر بأن الله يبعث فيهم نبيا من بنى إخوتهم وهم العرب أبناء إسماعيل .

وهم لا يزالون يكتمون ذلك ، فينكرون على غير المطلع على التوراة ، ويحرفون. على المطلع عليها .

وخَلاصة ما سلف — أنه أقام ثلاث حجج تدحض ما ادعوا :

- (١) قوله: « وَهُو َ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ » .
- (٢) قوله : « أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ » الح .
  - (٣) قوله : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَنْ كَتْمَ شَهَادَةً » الخ .

( وما الله بغافل عما تعملون ) أى أن الله لا يترك أمركم سدى ، بل يعذبكم أشد العذاب ، وهو محيط بما تأتون وما تذرون ، ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد والتهديد عقب التقريع والتوبيخ .

(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) أى أن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت، ولها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم منها ، ولا يسأل أحد عن عمل غيره ، بل يسأل عن عمل نفسه و يجازى به ، فلا يضره ولا ينفعه سواه ، وهذه قاعدة أقرتها الأديان جميعا وأيدها العقل كما قال : « أَنْ لاَ تَزِرُ وَ ازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى » .

لكن غلبة الجهل جعلت الناس يعتمدون فى طلب سعادة الآخرة و بعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين ، وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان فأولوا لهم نصوص الدين اتباعا للهوى ، ومن ثم جاء القرآن يقرر ارتباط السعادة بالكسب والعمل وينفى الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتد بهم فى صالح أعمالهم ، وقد حاج بذلك أهل الكتاب الذين يفتخرون بأسلافهم ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطاعهم فى تلك الشفاعة .

وعلينا معشر المسلمين أن نجعل نصب أعيننا ورائدنا فى أعمالنا تلك القاعدة — الجزاء على العمل — ولا نغتر بشفاعة سلقنا الصالح ونجعلها وسيلة لنا فى النجاة إذا نحن قصرنا فى عملنا ، فكل من السلف والخلف مجزى بعمله ، ولا ينفع أحداً عمل غيره .

وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه « يَوْمَ لاَ تَمْلاِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَنَذِ لله » .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

تم تصنيف هذا الجزء في الثامن والعشرين من صفر سنة إحدى وستين وثلثمائة بعد الألف من هجرة سيد ولد عدنان في مدينة حلوان من أر باض القاهرة بالديار المصرية:

| أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء |               |                                       |                          |          |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| *                                    |               |                                       |                          |          |
| 140                                  |               | المبحث                                |                          | الصفحة   |
|                                      |               | 9.5                                   | لدمة التفسير .           | ä. Y     |
| الصحابة .                            | لتفسير في عهد | كتاب الكريم . ا                       | اية السلمين بتفسير ال    | • عن     |
| Í.                                   |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فسير فى عهد التابعين     |          |
|                                      | 340           |                                       | سر المعرفة الإسلامية     | 2e 1.    |
| - 1 -                                | 4             | ياحف.                                 | اء العلماء فى كتابة المه | ۱۳ ، آرا |
|                                      |               | ى هذا التفسير .                       | جنا الذي سلكناه في       | 10       |
|                                      |               |                                       | اليب المفسرين .          |          |
|                                      |               | يسائل التفاهم .                       | زة العصر الحاضر فى و     | ۷۲ میر   |
|                                      |               | نب التفسير .                          | حيص الروايات في ك        | ية ١٨    |
| E                                    | de la         |                                       | سير سورة الفاتحة .       | ۲۲ تف    |
|                                      |               | ن المقاصد .                           | حوته سورة الفاتحة .      | L 77     |
|                                      |               |                                       | ل القرآن منجماً .        |          |
|                                      |               | فى البسملة .                          | ء الصحابة والتابعين      | ۲۵ آرا   |
| 2.50                                 | * 4           |                                       | اء الأم والأفراد في ا    |          |
|                                      |               |                                       | ى العبادة شرعا .         | ;ma W1   |
|                                      | 8             | عليه.                                 | ستعانة بالله أو التوكل   |          |
| a a                                  | ÷             | -                                     | 51.11                    |          |

٣٨ تفسير سورة البقرة .

المبحث عقاب الله يتقي باتقاء أسبابه . 49

> الإيمان بالغيب. ٠غ

الصلاة التي طلبها الدين . ٤١

ما يحصل به الإيمان على الوجه الصحيح . ۳٤

> الختم على القلوب . ٤٦

المفسدون في كل زمان يدعون أنهم مصلحون . 04

> مثل المنافقين في القرآ ن . ٥٦

الأنداد الذين نهى الله عن اتخادهم. 77

ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها . العهد الذي أخذه الله على عباده. ٧٠

أمر التكوين وأمر التشريع . ۷۱

أخبار النشأة الإنسانية وآراء العلماء في الحوار الذي بين الله وملائكته -٧o

الخلافة في الأرض . 77

عالم الملائكة . ۸۲

آ راء العلماء في إبليس . ۸٤

> جنة آدم . 77

٦9

هبوط آ دم وحواء من الجنة ، خلق حواء من ضلع آدم . ۸٩

عصيان آ دم . 9.

أطوار النوع البشرى . 11

الاستعانة بالصبر والصلاة . 1.4

الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة . 1.7

| ,    | فهرس الجرء الأون                                                  | 112    |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 7.7  | المبحث                                                            | الصقحة |
| خهما | الزمن الذي بين دخول بني إسرائيل مصر في عصر يوسف وخرو              | 1.4    |
| 100  | منها فی عصر موسی .                                                |        |
|      | فرق البحر لموسى وقومه .                                           | 111    |
|      | الأمم متكافلة ، فسعادة الفرد بسعادة سائر الأفراد وشقاؤه بشقائهم . | 117    |
|      | الفرق بين المخترعات العلمية والمعجزات .                           | 144    |
|      | المقصد من الكتب الإلهية العمل بها لا التغنى بألفاظها .            | 141    |
|      | آراء العلماء في المسخ الذي حدث لبني إسرائيل .                     | 144    |
|      | لحب الوالدين لولدهما أسباب .                                      | 10.    |
| 1-   | تمنى الموت .                                                      | 170    |
|      | السحر وتأثيره ، وما أنزل على الملكين ببابل .                      | ۱۷۴    |
|      | تخريب تيطس الروماني بيت المقدس .                                  | ۱۸۹    |
|      | التالى القرآن وهو معرض عن تدبر معناه كالمستهزئ بربه .             | ۱۹۸    |
| ٥.,  | الحكمة في التوجه إلى البيت الحرام .                               | 4.4    |
|      | أعمال البشر التي تقع باختيارهم لها آثار اضطرارية .                | ۲٠٤    |
|      | قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى .         | ۲٠۸    |
| * *  | وصية يعقوب لبنيه .                                                | 4.9    |